

بِحُونَ مُعَمِّقَة فِي المِضَامِينَ وَالرَّلَالَاتِ لِمُنَا فِي الْمِضَامِينَ وَالرَّلَالَاتِي لِمُنَا فِي الْمِسْكِيثِ

العِبُنُ عَالَاقِ السَّاقِ

سَلَّهُ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِ

تحقیقہ وَتعلیقہ السیّج ہی المحراری





ولارُلالْحِهُ اللَّهِضَاء

الميارية المارية المارية









بِحُوثُ مُعَمِّقَة فِي المضامين وَالرَّلاَلاتِ لِمُنَا فِيْتِ لِيَةِ الكرسِيِّ

تَ كَلِيفَكَ آيُــة اللهَ العُظمَى السّسِيد كَاخِلْمَ الْحُسَيِّنِيُّ الرَّسِّتُّتِيُّ مُسَمِّةٍ ١٢١٢ - ١٣١٩م

> تىقتىدۇتىلىغە للىيىخىكىلىلىلىلىلىلىن

> > العجنزء الأول

## مؤسسة المصطفى فالميلة لإحياء التراث

بيروت - لبنان

## تفسير آية الكرسي

تأليف: السيد محمد كاظم الرشتي المكي تحقيق وتعليق: الشيخ عبد المنعم العمران حقوق الطبع محفوظة للمحقق الطبعة الأولى الطبعة الأولى محمد ٢٠٠٧ م

www.Alahsai.net

### الرويس - خلف محفوظ ستورز - بناية رمال

ص.ب: ١٤/٥٤٧٩ - هاتف: ١٣/٢٨٧١٧٩ - ١١٦١١٥٠/١٠ - تلفاكس: ٢١٨٥٥٨١٧٩

E-mail:almahajja@terra.net.lb www.daralmahaja.com info@daralmahaja.com



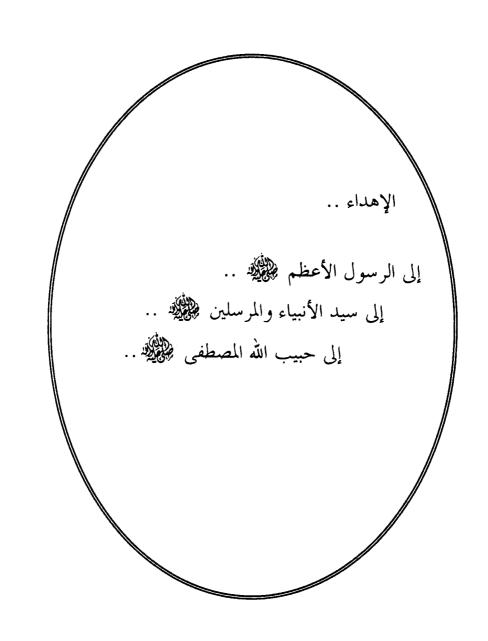

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......... ا

# الله الحج المراع

إن انبــــثاق فكرة أي مؤسسة ثقافية أو هيئة علمية يعتمد بالدرجة الأولى على الغاية التي أنشأت من أجلها والأهداف المرجوة منها ، فذلك يحـــدد الآلية التي تعتمد عليها ، ويكشف الصعوبات التي قد تكتنف مثل ذلـــك العمـــل حاصة تلك المؤسسات التي تتبنى منهجاً تاريخياً تحقيقياً في الموقت الذي تواجه شح في المصادر وقلة في المعلومات .

ومؤسسة المصطفى هي من المؤسسات المتخصصة التي آلت على نفسها التصدي لتراث منطقة الأحساء جمعاً وتحقيقاً وتحليلاً بشكل عام فمنطقة الأحساء رغم كثرة ما كتب عنها سواء على الصعيد التاريخي أو الصعيد الاجتماعي فإن الكتب المتخصصة والجادة منها لا زالت محدودة جداً مما نجم عنه وجود أبعاد مختلفة من الحياة الأحسائية مجهولة تنتظر الخوض فيها وكشف الحجب التاريخية والنفسية عنها .

ولفكر العلامة الشيخ الأوحد الأحسائي أحمد بن زين الدين تَدَسُّنُ الله العلمي المسكل خاص . والكشف عن نشاطه العلمي

والفكري بجميع حوانبه وتشعباته وما ابتنى على مدرسته الفكرية والعلمية من المقتنيات الثقافية جمعاً وتحقيقاً في وقت أصبحت منطقتنا الأحساء في أمس الحاجة إلى إبراز مثل تلك الملامح الثقافية.

إذ المستأمل في إطلاله تاريخية على سيرة شخصية مثل الشيخ الأحسائي يلحظ ما يلي:

أ- مدى رسوخ هذه الشخصية في العقلية الأحسائية ، وتغلغلها في معظم أبعادها الفكرية ، لدرجة أنه لفترة طويلة كان فكره مدار الدرس والتدريس العقلي في الحوزة الأحسائية لما يتجاوز قرن كامل.

ب- امتلك الشيخ الأحسائي - بغض النظر عن اتفاق البعض معه أو اخــتلافهم عنه - مدرسة فكرية عملاقة ، استطاع أن يجعل لها صيتاً واســعاً وأثراً في الحركة العلمية العامة في أهم مركزين علميين إضافة إلى موطنه الأحساء: العراق ، وإيران.

د- خلف وراءه تراثاً ضخماً من المؤلفات جعلته الشخصية الأولى في التاريخ الأحسائي من القليم حتى اليوم ، حيث بلغ البعض بكتبه إلى ما يربو على المائتين مؤلف ، إضافة إلى عشرات التلاميذ من داخل الأحساء وخارجها . هذا مع امتلاكه مدرسة سيارة تتنقل معه أينما حل.

هـــ أن مدرسته جوبهت بالكثير من التحني والقسوة من الكثير من الأعـــلام ، الذين لم يدرسوا فكره ومنهجه ، أو لنقل لم يتيحوا لمدرسته الانطلاق كما أتيح لغيرها لتعطى حقها من الدرس والتحليل المعمق ؛ إذ

رغم مضي ما يزيد على القرن والنصف من وفاته لم تزل جوانب عديدة من شخصيته مجهولة لدى الكثيرين وشبه غامضة لدى البعض الآخر ، مما يوجب أهمية إعطاء شخصيته الفرصة كغيره.

ز- أنه شخصية علمية تمتاز بالقوة والصلابة ليقف أمام أعتى وأقوى مدرسة فلسفية في عصره وهي مدرسة الملا صدرا الشيرازي (١٥٠هـ) متناولاً إياها بالنقد والتحليل في اثنين من أبرز كتب صدر الدين الشيرازي هما العرشية والمشاعر ، واضعاً بذلك معالم مدرسة جديدة أراد لها الرواج ، تستقى أصولها من مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

ومن هنا يمكن تلخيص المعالم التي نهضت من أجلها فكرة مؤسسة المصطفى ، وهي تضع قدمها على سلم التحقيق والتأليف في النقاط التالية: -التعريف بالملامح التاريخية والفكرية لمنطقة الأحساء.

-إبراز أعلام المنطقة ، والكشف عن الأثر العلمي الذي خلفوه.

-تحقيق الكتب التي ترشحت بها أقلام رموز المنطقة العلمية ، وأنها كانـــت تمتلك زخماً علمياً وفكرياً لا يقل عن العديد من الحواضر العلمية المختلفة.

-طباعة تراث الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي باعتباره علم الأحساء الأبرز خلال تاريخها الماضي ، ولكونه صاحب مدرسة فكرية كلامية لها ملامحها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المدارس العلمية.

-طباعة وتحقيق كتب رموز مدرسته ، والمنتمين لها سواء من داخل المنطقة أو خارجها ، باعتبارها جزء من مدرسة كان منبعها هذه المنطقة ، وكان لها تأثير بالغ في مسار الحركة العلمية فيها.

-إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ، بمسمى : WWW.ALAHSAI.NET ، تحت الأهداف والغايات نفسها ، عبر نشر المقالات والبحوث التي تصب في المضمار نفسه.

وقد استطاعت المؤسسة حتى الآن أن تحقق وتطبع عدة كتب هي: ١- الرسالة البدائية ، للميرزا محمد باقر الأسكوئي (١٣٠١هـ) ، تحقيق وتعليق الشيخ عبد المنعم العمران ، (ط٢٤٢هــ).

٢-منار رفع الشبهات ، للشيخ حبيب بن قرين الأحسائي (١٣٦٣)
 هـ) ، تحقيق وتعليق الشيخ عبد المنعم العمران ، (ط١٤٢٥هـ).

٣- رسالة شاه زاده ، للشيخ محمد تقي بن الشيخ أحمد الأحسائي،
 تحقيق وتعليق الشيخ عبد المنعم العمران ، (ط٥٢٤هـ).

٤ - مفاتيح الأنوار ، للشيخ محمد بن حسين آل أبي خمسين الأحسائي (١٣١٦هـ) ، تحقيق وتعليق الشيخ عبد المنعم العمران ، (ط ١٤٢٥هـ) .

٥- دعـــوى وحدة الناطق أدلة بطلانها من كتب الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي ، للشيخ حبيب بن قرين الأحسائي (١٣٦٣هــ) ، تحقيق وتعليق الشيخ عبد المنعم العمران ، (ط٢٦٦هــ).

والكتاب الذي بين أيدينا (تفسير آية الكرسي) للسيد كاظم الرشتي تتن (٢٥٩هـــ)، وهو من تحقيق سماحة الشيخ عبد المنعم العمران، وهو يقع في ثلاثة مجلدات، تضم ما يناهز الألف وأربعمائة صفحة، وهو بلا شك عمل يكشف عن الجهد الكبير المبذول فيه، والعناء الذي بذله المحقق في إنجاز عمله.

وتكمن أهمية الكتاب في المنهج المتبع فيه ، حيث سلك المصنف فيه أسلوب تفسير الباطن والتأويل ، وهو باب دقيق قد انزلق فيه الكثيرون ؟ لشدة صعوبته وعمق مطلبه ، فإن دل على شيء فإنما هو سعة الاطلاع التي تميز بها المصنف وغزارة علمه.

وهـنا أتوقف عن الحديث عن الكتاب ؛ لكون المحقق أوسعه بحثاً وتحقيقاً ، ولكن ما يهمني هنا الإشارة إليه هو أن الشيخ العمران استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الكتابية في بلادنا العزيزة الأحساء ، ليكون بحمـاً من نجوم التحقيق فيها ؛ لما يتمتع به قلمه التحقيقي من سعة صدر وطول نفس . وهي الآليات المهمة لكل باحث ومحقق ناجح ، وما كتاباته السابقة إلا شاهد حي على ذلك ، ولنترك المحقق يأخذنا معه في غمرات الكتاب وأتون علومه.

مؤسسة المصطفى لإحياء التراث



تفسير آية الكرسي ، ج١ .........

# الله الحجابي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عمد وآله الطاهرين .

وبعد ..

يمثل القرآن الكريم أعظم كتاب هداية وإعجاز ، قال تعالى : ﴿ قُلْ فَأَثُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) ؛ وذلك لأن شرف الكلام من شرف قائله ، وبما يحتويه من قيم ومعارف .

وقد جاء القرآن الكريم مفعماً بالحيوية ، ومختزلاً لكل ما سبقه من كتب سماوية ، قال الله تعالى : ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ﴾(٢)، قد عسبق شذا بصائره كل ذي شعور ، وأحذت لطائف بياناته مسامع القلوب ، فتفاعلت به الأشياء ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُوْآناً سُيِّرَتْ به الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾(٢)،

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: ٣١.

^

وقال تعالى : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرَبُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) .

وهو مع كل ذلك تبيان لكل شيء ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للْمُسْلمينَ ﴾(١) .

ومن هنا حث الله تعالى على تدبره ، والتفكر فيه ، قال الله تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) .

وفي الوقـــت الذي تؤكد فيه الأحاديث الشريفة على ذلك ، تولي بعــض السور مزيد أهمية ، مثل سورة الفاتحة ، قال فيها الرسول الأعظم ولا أن والذي نفسي بيده ، ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ، ولا في السربور ، ولا في الفرقان مثلها ، وهي أم الكتاب ، وأم القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بين الله وبين عبده ، ولعبده ما سأل )(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : ٤٤ .

<sup>(°)</sup> جامع الأخبار ، السبزواري : ١٢١ ، ف ٢٢ /١٢ . وانظر : مجمع البيان ، الطبرسي : ١ /٨٨ .

وسورة البقرة ، قال الرسول الأعظم الله : ( البقرة سنام القرآن و فروته ) (١) . أي ( ألها أعلى القرآن ، وأشرفه ، كما أن أعلى ما في البعير سنامه وذروته ) (٢) .

ويشتد التأكيد إذا ألحت إلى بعض الآيات فيها ، مثل آية الكرسي ، قل الرسول الأكرم المنافع العلي المنفع : (يا علي ، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة ، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي ، أو صديق ، أو شهيد )(٢) .

وقد ورد أنها أعظم آية ، وذلك أن أبا ذر هيشن قال للرسول الأعظم في في : ( فأي آية أنزلها الله عليك أعظم ؟ .

قال : آية الكرسي )(١) .

وقال الإمام الصادق المينك في فضلها : (إن لكل شيء ذروة ، وذروة القارآن آية الكرسي ، من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الآخرة ، أيسر

<sup>(</sup>١) الجحازات النبوية ، الشريف الرضى : ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المحازات النبوية ، الشريف الرضى : ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد ، الحميري : ١١٨/١١٨ .

<sup>(</sup>٤) الخصال ، الشيخ الصدوق : ٥٢٤ ، أبواب العشرين وما فوقه /١٣ .

مكروه الدنيا الفقر ، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر ، وإي لأستعين  $^{(1)}$  .

بل قد فضلها على كل كتب الله تعالى ، وذلك عندما سُئل الله عندا سُئل : ( القرآن أفضل أم التوراة ؟ .

فقال : إن في القرآن آية ، هي أفضل من جميع كتب الله ، وهي آية الكرسي )(٢) .

ولكل هذا اشتغل المسلمون بها ، وتربوا في سرادق معانيها ، وألفوا في بيان أسرارها ، وكشف أستارها ، ومما ألفوا<sup>(٣)</sup> :

٢- تفسير آية الكرسي ، للشيخ أبي الفضل ابن الشيخ مبارك بن
 خضر اليماني الهندي (الشهيد ١٠١١هـ) .

٣- مفتاح كنوز الأسماء والذخائر ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن
 هلال .

<sup>(</sup>۱) وســائل الشيعة ، الحر العاملي : ٣٩٦/١١ ، ك الحج ، أبواب آداب السفر إلى الحج ، ب ٢/ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ، النوري : ٣٣٤/٤ ، ك الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، ب ٤٤ / ٢١ . (٣) الذريعة ، الطهراني : ٣٢٩/٤ .

- ٤ تفسير آية الكرسي ، للمولى محمد أشرف ابن المولى حيدر
   على الورنوسفادراني ، وقد كتب باللغة الفارسية .
- ٥- تفسير آية الكرسي ، للشيخ محمد صالح ابن ميرزا فضل الله المازندراني الحائري .
- ٦- تفسير آية الكرسي ، للسيد عبد الوهاب الحسيني الإسترابادي.
  - ٧- تفسير آية الكرسي ، للسيد عطاء الله بن محمود الحسيني .
- ۸- تفسير آية الكرسي ، للسيد محمد بن الحسين المدعو بفخر
   الدين الحسيني الإسترابادي الإمامي ، وقد كتب باللغة الفارسية .
  - ٩- تفسير آية الكرسي ، للملا صدرا الشيرازي (١٠٥٠هـ) .
  - ١٠- تفسير آية الكرسي ، للسيد كاظم الرشتي (١٠٩هـ) .

## تفسير آية الكرسي للسيد الرشتي:

يعد تفسير السيد الرشتي لآية الكرسي من أهم كتبه ، بل من أهم كتب فكر مدرسة الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وهو يعكس لنا مدى تبحر السيد الرشتي في علوم القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) دليل المتحيرين ، الرشيق : ١٣٣ . وانظر : ١٠٦/١ .

يكمله؛ إذ أنه توقف في أبحاث قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾(١) ، ومن أهم مميزاته :

1- ابستكار المنهج: لقد كتبه بمنهج مبتكر ، إذ أنه لم يتبع المناهج الموجسودة في عصره ؛ كالمنهج الأثري ، أو بالرأي ، أو غير ذلك ، بل استخدم ما يمكن تسميته بمنهج فقه (٢) القرآن الكريم ، أو بالمنهج التحليلي للقرآن الكريم .

ومن أهم سمات منهجه:

أ - تفسير الآية الكريمة بالآيات.

ب- تفسير الآية الكريمة بالأحاديث الشريفة .

ج- اعتماده على العقل بشرط عدم مخالفته لمحكم الآيات الكريمة ، والمحاديث الشريفة ، وإجماع الفرقة المحقة .

د - اعتماده على ظاهر عقائد المسلمين.

هـــ تناوله كل كلمة في الآية بالبحث من عدة جوانب .

٢ - كتبه على طريقة التأويل والباطن<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) لـــيس المقصود بالفقه – هنا – المعنى الاصطلاحي ، بل المعنى اللغوي ، أي العلم بالشيء ، والفهم ، والفطنة له . الكليات ، أبو البغاء : ٦٩٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ١٠٦/١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .......تفسير آية الكرسي ، ج١ ....

۳- اشـــتماله عـــلى مطالب ندر من تطرق لها(۱) ، وتكلم عنها
 بالتفصيل ، كتأويل القرآن الكريم ، وباطنه ، وظاهر ظاهره .

وللكتاب مختصر ، ألفه - تلميذ المصنف - المولى محمد تقي الهروي الأصفهاني الحائري (٢٩٩هـــ)(٢) .

وخلاصة الكلام أن هذا التفسير يعتبر من أوسع ما كتب عن آية الكرسي، إن لم يكن أوسعها ، ولو أن السيد الرشتي تَدَنُّ قد أكمله لأمكن أن يقال أنه يغنى عن غيره ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

## العمل في الكتاب :

وأما العمل في الكتاب ، فقد قمت في عملي على تحقيقه بما يلي : ١- مطابقة النسخ : لقد حصلت على نسختين :

أ. نسخة مطبوعة على الحجر في إيران ، عام ١٢٧١هـ. ، وتقع في (١١٩) صفحة ، وقد كتبت بخط واضح وجميل ، إلا في بعض المواضع . ورمزها : (م) .

<sup>(</sup>١) انظر : ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) الذريعة ، الطهراني : ٣٣١ ، ٣٣١ .

ب. نسخة مطبوعة ، لم يكتب عليها اسم الناشر ، ولا تاريخ طباعــــتها ، وقـــد اعتمد محققها على نسختين . وطبعت من ثلث الحاج إسماعيل واحدي عظم ، وتقع في (٣١٤) صفحة .

- ورمزها : ( ح ) .
- ٢- تقطيع النص ، ووضع علامات الترقيم .
- ٣- وضع عناوين لكلام المصنف ، وضعت بين معقوفتين [].
- ٤- تخريج الآيات والروايات والأقوال، والتعليق على بعض المواضع.
  - ٥- عمل فهارس علمية .

وفي الختام أحب أن أشكر كل من ساعدين وشجعني على إنجاز هذا الكتاب . وأدعو الله تعالى أن يتقبله ، ويجعله من الباقيات الصالحات .

عبد المنعم العمران ۱٤٢٥/٩/١٥ هـ تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ١٥٠

## السيد محمد كاظم الرشتي تتشأ

( T171a\_ - P071a\_)

#### نسبه :

السيد محمد كاظم بن محمد قاسم بن أحمد بن حبيب الحسيني الموسوي<sup>(۱)</sup> المدني الكربلائي .

اسمه السيد محمد كاظم ، واسم أبيه محمد قاسم كما نص عليه في بعض مصنفاته (7) ، وقد اشتهر باسم السيد كاظم بن قاسم ؛ وذلك – في الظاهر – للتخفيف ، كما أنه سمى نفسه بذلك في بعض كتبه (7) .

وأما الحسمين ، فنسبة إلى الإمام الحسين بن على بن أبي طالب علي المن على بن أبي طالب المن على أبه ينتسب إليه من جهة الأب (١٠) .

<sup>(</sup>١) رســالة صعودية ونزولية ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ٢٣٤/٢ . فائدة جليلة ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ٣٤٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) المناسبة بين الألفاظ والمعاني ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ۱۸۲/۱ . رسالة شريفة
 (مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ۳۱۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) السلوك إلى الله ، الرشتي : ٢١ . شرح دعاء السمات ، الرشتي : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الوصية ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ٢/٢ .

وذلك أنه ينتسب إلى أمير قلعة إربل ، الأمير السيد علي ابن الأمير السيد طالب الدلقندي ، المعاصر للشريف حميضة بن أبي نمى ، وكان حياً عام (٧٢٠هـــ) .

والأمير على يتصل نسبه بالحسن الأفطس بن على الأصغر ابن الإمام على السجاد ابن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب على السجاد ابن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

وأما الموسوي ، فهو نسبة إلى الإمام موسى الكاظم عليتًا ، وذلك أن أمه من سلالة الإمام الكاظم عليتًا (٢) .

وأما المدين ، فنسبة إلى المدينة المنورة ؛ لأن والد جده – السيد حبيب – من أكابر سادات المدينة المنورة (٣) .

وأما الرشتي ، فنسبه إلى مدينة رشت ، وهي مركز جيلان ، وتقع في شمال إيران (٢٠) .

بعـــد وفاة السيد حبيب – والد حد السيد – وقع في المدينة المنورة طاعون ، وبسببه هاجر ابنه – السيد أحمد – من المدينة المنورة إلى إيران ،

<sup>(</sup>١) عشائر كربلاء وأسرها ، آل طعمة : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الوصية ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الشيخية ، الطالقاني : ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) الشيخية ، الطالقاني : ١١٧ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

واخـــتار مدينة رشت للسكن ، وفيها ولد ابنه السيد محمد قاسم ، فعرف بالرشتي (١) .

وبسبب اشتهار السيد الرشتي وأعقابه بالإرشاد الديني تم إبدال التاء في ( الرشتي ) إلى الدال ، فاشتهر الأعقاب بـ ( الرشدي )(٢) .

وأما الكربلائي ، فنسبة إلى مدينة كربلاء المشرفة ؛ لأنها مقر سكنه، وفيها مدفنه (٣) .

## أسرته :

ترجع أسرة السيد الرشتي إلى عائلة الزُبَارة ، وهي بطن كبير من السيادة العلوية ، يرجع إلى السيد محمد الأكبر ، الملقب بزُبَارة ، كان شجاعاً ، شديد الغضب ، إذا غضب يقول جيرانه : قد زبر الأسد ، فلقب بزبارة (١٤) .

وذهب ابن عنبة (٨٢٨هـ) إلى أن الملقب بذلك هو ابنه أحمد (٥).

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) عشائر كربلاء وأسرها ، آل طعمة : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الإجازة بين الاجتهاد والسيرة ، الحائري : ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الأنساب ، السمعاني : ١٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) عمدة الطالب ، ابن عنبة : ٣٨٢ .

وبنو زبارة لم يأت لبني الأفطس بيت مثلهم (١) ، اشتهروا بالعلم والأدب ، والسورع والسزهد ، والجلالة والفصاحة ، والإمارة والرئاسة ، ومنهم :

السيد أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد الأكبر الزبارة ، كان عالمًا ، فاضلاً ، أديباً ، فصيحاً ، حافظاً للقرآن الكريم ، شجاعاً ، رئيساً ، متقدماً ، بويع بالخلافة في نيسابور ، توفي في نيسابور عام (٣٣٩هـ)(٢) .

٢- السيد أبي محمد يجيى بن السيد محمد المتقدم ، المعروف بشيخ العترة ، نقيب النقباء بنيسابور ، كان عالماً ، فقهياً ، أديباً كاملاً ، ورعاً ، متكلماً .

قسد ذكرته كتب الرجال مرة باسم يحيى المكنى أبا محمد ، وأخرى بالسم يحيى بن محمد بن أحمد ... (٣) ، وشُهد له بالجلالة والعدالة .

قال الشيخ الطوسي تتشُّ (٢٠هـ) في الفهرست : (جليل القدر، عظيم الرئاسة ، متكلم حاذق ، زاهد ورع ) (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب ، ابن عنبة : ٣٨٢ .

 <sup>(</sup>٢) عمدة الطالب ، ابن عنبة : ٣٨٢ . الأنساب ، السمعاني : ١٢٨/٣ . الذريعة ، الطهراني : 1٧٢/٢

<sup>(</sup>٣) رحال النحاشي ، النحاشي : ٤٤٦-٤٤٦ . الذريعة ، الطهراني : ١٧٥-١٧٤/٠ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست ، الطوسى : ٢٦٤ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....١٩

وقـــال السيد علي البروجردي (١٣١٣هــ) : ( سيد ، متكلم ، فقيه )<sup>(۱)</sup> .

له كتب أكثرها في الإمامة ، منها(٢):

- ١- التوحيد وسائر أبوابه .
- ٧- الإيضاح في المسح على الرجلين .
  - ٣- الأصول .
  - إبطال القياس .

وفيه يقول الصاحب إسماعيل بن عباد على (٣٨٥هـ) عندما أجابه السيد على كتاب أرسله له (٢):

بالله قسل لي أقسرطاس تخط به من حلسة هسو أم ألبسته حللا بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على ألفاظك العسلا

حــج ســنة (٣٥٧هــ) ، وصلى بالحجيج بمكة عدة صلوات ، وانصــرف على طريق جرجان ، وتوفي في جرجان ، في جمادى الآخرة ،

<sup>(</sup>١) طرائف المقال ، البروجردي : ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء ، المازندراني : ١٣١ . الذريعة ، الطهراني : ١٧٤/٢ ، ١٧٦ . ٤٨٥/٤ . الفهرست ، الطوسي : ٢٦٤ .

الفهرست ، الطوسي : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) الأنساب ، السمعاني : ٣/٣١ .

٢٠ ..... السيد محمد كاظم الرشتي

سنة (۳۷٦هـــ) ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة (۱) ، وعلى هذا يكون مولده سنة (۳۱۸هـــ) .

٣- السيد حبيب ، وهو جد أب السيد كاظم ، كان من أشراف المدينة المنورة ، وأكابر ساداتها(٢) .

السيد كاظم الرشتي تتش المترجم له - وسيأتي الكلام عنه ، الا أن ما يهم هنا هو أنه قد أضاف إلى شرف هذه الأسرة شرفاً ، وزاد في تألقها ، ولذا ترى كل من تكلم عن أسر كربلاء المشرفة لا يستطيع أن يتجاهلها ، بل يذكرها ويشيد بها .

قال الشيخ محمد السماوي (١٣٧٠هـ) عند ذكر العوائل العلمية في كربلاء (٢٠):

وآل قاسم الحسيني النسب والمنتمي لرشت من مسكن أب

<sup>(</sup>١) الأنساب ، السمعاني : ١٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الشيخية ، الطالقاني : ١٧٣ .

وقد عدها الشيخ محمد علي اليعقوبي (١٣٨٥هـ) من الأسر العسريقة بالعلم والأدب ، والشهيرة بالمجد والشرف<sup>(١)</sup> ، وألهم من سراة<sup>(٢)</sup> كربلاء<sup>(٣)</sup> .

وذكرها الأسمتاذ نور الدين الشاهرودي في أهم وأشهر الأسر العلمية الدينية في كربلاء ماضياً وحاضراً (٤).

وقال السيد سلمان آل طعمة : (آل الرشتي : وهي من الأسر العلمية والأدبية الشهيرة ، يرجع استيطالها كربلاء إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري ، تسلسل منها أعلام ساهموا في بناء المحد العلمي ، وشاركوا في تدعيم الأدب الكربلائي )(٥) .

ونظراً لهذه العراقة ، والتأصل في سماء المجد والعلا (كان الكثير من الشعراء يقصدونهم ، ويمدحونهم )(١) .

وشذ من شعراء كربلاء من لم يشارك في مدحه ، أو تهنئته ، أو غير ذلك من الأغراض (٧) ، ومدح أولاده وأحفاده .

<sup>(</sup>١) البابليات ، اليعقوبي : ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) السراة : أعلى كل شيء . القاموس المحيط ، الفيروز آبادي : ٣٤٢/٤ ، ( سرى ) .

<sup>(</sup>٣) البابليات ، اليعقوبي : ١١٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الحركة العلمية في كربلاء ، الشاهرودي : ٢١٩ ، ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) تراث كربلاء ، آل طعمة : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) شعراء الغري ، الخاقاني : ٥/٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الشيخية ، الطالقاني : ١٦٤ .

ومسنهم الشيخ صالح الكواز (١٢٩٠هـ) ، الذي (كان لا يزف عسرائس أفكاره الأبكار – باستثناء مراثيه لأهل البيت – إلا لبعض الأسر العريقة بالعلم والأدب ، الشهيرة بالمحد والشرف ، كآل القزويني في الحلة ، وآل كاشف الغطاء في النحف ، وآل كبة في بغداد ، وآل الرشتي في كربلاء ، وأضراهم )(١).

والشــيخ حمادي نوح الحلي (١٣٢٥هــ) ، الذي خصص فصلاً كاملاً من ديوانه بهم ، وسماه : الرشتيات (٢) .

ومنهم الشيخ قاسم بن محمد الهر (١٢٧٦هـ)، والحاج جواد بدقت الأسدي (١٢٨١هـ)، والشيخ محمد فليح (١٢٩٥هـ)، والشيخ موسى بين قاسم الأصفر (١٢٨٩هـ)، والشيخ كاظم الهر (١٣٣٠هـ) موسى بين قاسم الصفار الزبوري (١٣١٦هـ) ، والسيد حسن بن نعمة القطيفي (٥).

<sup>(</sup>١) البابليات ، اليعقوبي : ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) البابليات ، اليعقوبي : ٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) تراث كربلاء ، آل طعمه : ٣١٠-٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) البابليات ، اليعقوبي : ١٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) البابليات ، اليعقوبي : ١١٠/٢ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .......تفسير آية الكرسي ، ج١

### ولادته ودراسته :

ولـــد تَدَسُّ في مدينة رشت ، واختلف في تاريخ ولادته ؛ فقيل إنه عام (١٢٠٥هـــ) ، وقيل إنه سنة (١٢١٢هـــ) .

ومنذ السنين الأولى من طفولته ظهرت عليه علائم الذكاء ، وآثار النباهة والحصافة ، وظهر منه استعداده لنيل أعلى درجات العلم والكمال ، فلما لاحظ والده ذلك ، عَين له مُعلماً ، فتعلم العلوم والمعارف في أسرع وقت (٢) .

وقبل بلوغه سن التكليف اشتهر أمره ، ولمع نجمه ، وكتب حواشي على بعض الكتب التي درسها ، وشد طلاب العلم له الرحيل ، وهوت إليه أفند هم (٣) .

ومع هذا التألق لم يكتف بذلك ، بل أراد أن يصل إلى ما هو أعلى من ذلك ، إلا أنه تحير في الشخص الذي يوصله إلى ذلك ، وبسبب ذلك مر في ظروف قاسية ، ومرض شديد ، إلى أن بدأ بدعاء التوسل ، ولنترك الكلام للسيد الرشتي ليحدثنا عن ذلك : (سمعت في الطيف قائلاً يقول : ما تريده عند الشيخ أحمد .

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الإجازة بين الاجتهاد والسيرة ، الحائري : ٨١ .

فانتبهت من نومي ، وقلتُ : مَن الشيخ أحمد ؟، ومِن أين أعرفه ؟. وإذا أنا في الطيف أيضاً مرةً أخرى سمعت قائلاً يقول : مقصودك عند الشيخ أحمد في يزد .

فانتبهـــت مــن نومي ، وقلتُ : الشيخ أحمد في يزد ، مَن هو ؟ ، والقــائل في الطيف من يكون ؟ ، وهذا النداء هل هو من الشيطان أم من الرحمن ؟ .

وإذا أنا في الطيف مرة ثالثة بأمير المؤمنين والحسن والحسين الميتملة قد حضروا ، وقال أمير المؤمنين عليتلا : مطلوبك عند الشيخ أحمد الأحسائي الساكن في يزد ، وهو عالمنا في الأصول والفروع ، وهو عالمنا في الظاهر والباطن .

قلتُ : يا مولاي ، صِفْ شكله حتى أكون على بصيرة . فوصفه لي عليبًك من رأسه إلى قدمه .

قلتُ : من أين يمكن لي المسافرة ؟ .

قال عَلَيْكُ : يتيسر لك .

فقلتُ : يا سيدي ، من كان الذي يناديني مرتين قبل هذا ؟ .

قال عليتُك : أنا كنت أناديك .

فانتبهـــت مـــن نومي فرحاً مسروراً ، ورجعت إلى بلدي وبيتي ، وقلتُ : أريد المسافرة إلى يزد ؛ لتحصيل العلم .

فأنكروا علم فامضِ إلى كروا علم فامضِ إلى كريد العلم فامضِ إلى كريد العلم فامضِ إلى كريلاء المشرفة ، أو أصفهان ، فما شأنك في يزد ؟! . وقالوا أيضاً : إن هذا الوقت ، وهذا الفصل ، ليس وقت السفر والخروج من البلد .

قلـــتُ : لا بدّ لي من ذلك ، والسفر إلى يزد . وما أظهرت لهم مما في ضميري وما رأيت في طيفي شيئاً .

ولِّـــا رأوا إصـــراري في هذا الأمر بنوا على الاستخارة ، فأخذت كلام الله المجيد ، وفتحته ، فإذا بالآية المباركة : ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّــة مُخْلِصــاً لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) ، فسكتوا عنى .

فعزمت على السفر ، وخرجت من البلد مسافراً حتى دخلت يزد ، وتشرفت بخدمة الشيخ )(٢) .

وكان تعرفه على الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي تتنتئ الاعسائي تتنتئ الاعسائي تتنئ الدين الأحسائي تتنئ الاعسال المنشودة ، وحده ضالته المنشودة ، وإكسير سعادته ، فلازمه سنين متطاولة ، في الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر (۱) ، وكان له بمنزلة القميص على البدن (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الإجازة بين الاجتهاد والسيرة ، الحائري : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) دليل المتحيرين : ١٨ ، ٢٠ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ، الخونساري : ١٠٠/١ .

وتوغـــل في حب أستاذه ، وأخلص له ، حتى قال إنه قد ذخر حبه ومتابعته ليوم فقره<sup>(۱)</sup> .

وقد أنزله أستاذه مكانة عالية ، و (حظي عنده بمنــزلة كبيرة ، لم ينلها سواه ، حتى صار أخص تلامذته ، وأرشد حضار درسه ، وأقربهم إلى نفســه ، لدرجة أنه كان لا يبدأ بالتدريس ما لم يحضر الرشتي ، حتى ولو حضر تلامذته كافة )(۲) .

### إجازاته :

له إجازات من علماء عصره ، ومنهم (٣):

١- الشــيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي تتتشُّ (١٢٤١

هـــ) .

٢- السيد عبد الله شبر تتشن (١٢٤٢هـ).

٣- الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الجناحي تتتن ، صاحب كتاب
 كشف الغطاء (١٢٤١هـ ، أو ١٢٤٣هـ) .

المولى على الرشتى تتشن .

<sup>(</sup>١) دليل المتحيرين ، الرشتي : ٦٢-٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢١٧/٢ . الذريعة ، الطهراني : ٢٠٤/١ . التراث : ٩١/٨ . الإجازة ، الحائري : ٨٧ ، ٩٩-٩٩ .

## أقوال العلماء :

1- قال الميرزا حسن گوهر تتن ( ١٢٦٦هـ): (السيد السند ، والكهف المعتمد ، عمدة العلماء العاملين ، وزبدة الفضلاء الكاملين ، قوام المله والدين ، سناد الشيعة ، وركن الشريعة ، سيدي ، وأستاذي ، ومن إلىه في كل حق استنادي ، السيد الأجل ، العالم ، السيد كاظم الرشتي ، أطال الله بقاءه ، وجعلني في كل مكروه ومحذور فداه )(١).

٧- قال الشيخ عبد الله معتوق الخطي تتتن (١٣٦٢هـ): (العالم السرباني)، والعسارف السسبحاني، محيي الدين، وركن المؤمنين، وحيد العصر، وفريد الدهر، قطب رحى الهداية، ومحور كرة الإفادة والرعاية، كاشف رموز أسرار الحقيقة، وموضح مبهمات الشريعة والطريقة، السيد السسند، والسركن المعتمد، فخر الأعاظم، السيد كاظم الرشتي أصلاً، والحائري مسكناً ومدفناً، طاب ثراه) (٢).

<sup>(</sup>۱) مختصر شرح حياة الأرواح ، گوهر : ۲۷ . وانظر : ٤٧ . شرح حياة الأرواح ، گوهر : ۱ .

<sup>(</sup>٢) التراث : ٩١/٨ .

٣- وقال الميرزا محمد باقر الخوانساري تَدَنُّ (١٣١٣هـ): (تلميذه (١) العزيز ، وقدوة أرباب الفهم والتمييز ، بل قرة عينه الزاهرة ، وقدوة قلبه الباهرة الفاخرة ، بل حليفه في شدائده ومحنه ، ومن كان بمترلة القميص على بدنه ، أعني السيد الفاضل ، الجامع البارع ، الجليل الحازم ، سليل الأجلة ، السادة القادة ، الأفاخم الأعاظم ، ابن الأمير سيد قاسم الحسيني الجيلاني الرشتي ، الحاج سيد كاظم ) (١).

٤- قـــال الشـــيخ محمد حمزة شريعة مدار تتشئ : (كان بارعاً في العلـــوم العقلـــية والنقلـــية ، والأصول ، وسائر العلوم الأدبية والغريبة) (٢) .

• قال الشيخ إبراهيم آل عرفات القطيفي تَدَتُّ (١٢٦٩هـ): (وإني لأستصغرن نفسي ، بل أنفس علماء العصر عند ملاحظة بيانات هذا السيد الجليل القدر أدامه الله )(٤).

<sup>(</sup>١) أي تلميذ الشيخ الأحسائي .

<sup>(</sup>٢) روضات الجنات ، الخوانساري : ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الشيخية ، الطالقاني : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) تعليقات ، آل عرفات : ٤٢٤ .

السيد إعجاز حسين الكنتوري تَدَنُّ (١٢٨٦هـ): (السيد العامل ، العالم ، ذي المفاخر والمكارم ، السيد محمد كاظم )(١).

٧- قــال المــيرزا محمد تقي الممقاني تتن (١٣١٢هــ): (السيد السـند الأعظم، والطود المنيع الأفخم، قوام الملة والدين، أنموذج سلفه الطاهــرين، ناموس الدهر، وتاج العز والفخر، المؤيد بالتأييد الرباني، والمســدد بالتســديد السبحاني، حجة الأكابر والأعاظم، مولانا السيد كاظم الحائري، أعلى الله مقامه، ورفع في الخلد أعلامه) (١).

• قال المولى حسين بن قلي الكنجوي قتن : (شيخي العلامة ، وسندي الفهامة ، عماد الإسلام ، وعلم الأعلام ، وصفوة الفضلاء الكرام، الطـود الأشـم ، والبحر الخضم ، ركن العلماء العارفين ، وخاتم الفقهاء والمجتهدين ، مولانا وأستادنا وعمادنا ، السيد السند الأوحد الأبحد ، مولى الأكابر والأعاظم ، مولانا السيد كاظم الرشتي ، أدام الله بقاه ، وجعلنا من كل مكروه فداه )(٢).

<sup>(</sup>١) كشف الحجب ، الكنتوري : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ١٥/١ .

٩- قال المولى محمد حسين المحيط الكرماني تتنئ : (سيدنا الأعظم، ومولانا الأقسدم ، معلم العالم ، غوث أبناء آدم ، سيد الأعاظم ، الحاج السيد كاظم روحى له الفداء )(١).

•١- قال الشيخ محمد ابن الشيخ حسين آل أبي خمسين الأحسائي تتشُّ (١٣١٦هــــ): (قطب الهداية ، وعلم الدراية ، ومبين محكم الآية والرواية ، الذي أنواره مقتبسة من فاضل فلك الولاية .

السنور اللامسع من ضياء الحقيقة المحمدية ، والبدر الطالع في سماء الإمامسة العلويسة ، والدرة المنيرة الخارجة من الصدفة الفاطمية ، والثمرة الجنسية السنيد السند ، والكهف الجنسية السنيد السند ، والكهف المعتمد ، عمدة الأفاضل ، وزبدة الأعاظم ، جناب الحاج ، السيد كاظم ، أطال الله بقاءه ، وجعلنا من كل مكروه فداه )(۱) .

وقسال أيضاً: ( العالم ، الكامل ، الفاضل ، ناموس الدهر ، وتاج الفخر ، وعلامة العصر ، وحيد الدهر ، موضح الحقيقة والطريقة ، ومحي الشريعة على الحقيقة ، وماحي قواعد الحكماء الصوفية ، ومظهر آثار علوم العلوية .

<sup>(</sup>١) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٦٤/١ .

سيد الأمة ، ونسل الأئمة ، عز المؤمنين ، وملاذ العلماء العارفين ، وركـــن الإســـلام والمسلمين ، وخاتم المحتهدين ، العالم الرباني ، والحكيم الصـــمداني ، والعـــارف السبحاني ، والفرد الذي ليس له ثاني ، والفاضل الإلهي .

العلم الأبحد ، والفرد الأوحد ، أعلم العلماء ، وقدوة الفقهاء ، المضيّع لمبتدعات الإشسراقيين ، والمحرب لقواعد المشائيين ، والمبطل لمخترعات الصوفيين الملحدين ، والمصحح لقواعد العلماء الإلهين ، والناصر لمذهب أجداده الطاهرين ، سلام الله عليهم أبد الآبدين ، ودهر الداهرين . أفقه الفقهاء والمجتهدين ، زبدة المؤمنين المتحنين ، عماد الملة والدين ، سيد السادة ، وسند السيادة ، المولى الأعظم ، والأستاذ المعظم ، والدين ، سيد العارف بحقائق المعاني ، الواصل فيضه للقاصي والداني ، قدوة المدققين ، وفخر المحققين ، عمدة الفضلاء ، وأزكى الأزكياء ، ملحأ الطلاب ، وملاذ الأصحاب .

رأيت حالساً في صدر ناديه ، والطلاب حاثية بين أياديه ، والناس بحستمعون عليه ، وهو يباحث في كتابه المسمى باللوامع الحسينية - عليه وعلى آبائه وأبنائه آلاف الثناء والتحية - فرأيته بحراً مواجاً ، وسراجاً وهاجاً ، ونجماً زاهراً ، وشمساً منيراً ، وبحراً يتقاذف موجه بالدرر ، وعقداً في جسيد الدهر يتلألأ بالغرر ، فيملأ الأصداف - الأسماع - دراً فاحراً ،

ويبهر الأبصار والبصائر محاسن ومفاحر ، فرائد فوائده تخجل جواهر العقود ، وجواهر فرائده يزري عقائد النقود .

يتشعشع من حبهته النور ، ويتناثر من وجنته السرور ، دلاء العلوم تقلف درر المعارف قواربها ، وقمر الفضل أشرق بضياء عوارفه مشارقه ومغاربه .

كالبحر يقذف للقريب جواهراً حروداً ويبعث للبعيد سحائبا(١)

وعـــلم عِلم لا تباهيه الأعلام ، وحفه فضل لا يفصح عن وصفه الكلام ، أرجت أنفاس فوائده أرجاء الأقطار ، وأحيت كل أرض نزل بها فكألها لبقاع الأرض أمطار .

شاد مدارس العلوم بعد دروسها ، وسقى بصيّب فضله حدائق غروسها ، وأنعش جدورها من عثارها ، وأخذ من خراب الجهل بثأرها ، وفوائده في سماء الإفادة أقمار ونجوم ، وشهب لشياطين الإنس والجن رجوم .

إن نطق صفد المعاني عن أمم ، وأسمعت كلماته مَن به صمم ، وإن كتب كبت الحساد عن كثب ، فجاء بما شاء على الاقتراح ، وترك أكباد أعدائه دامية الجراح .

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبسى ، المتنبى : ١١١ .

وكنــت قــبل ذلك أسمع بعض الممادح من بعض الإخوان لذلك الجناب ، ولكن بعدما تشرفت بخدمته ، ولازمت صحبته ، عرفت وتيقنت بألهم ما عرفوا من مناقبه وفضائله معشار العشر ، لا هم ولا غيرهم ، وأنه غريبب بين أظهرهم ، ما قدروه حق قدره ، وأنه بينهم كالمسجون ؛ لأنه محشور مع غير أبناء جنسه ، وأن كل من وصفه إنما وصفه بما ظهر له به ، كما قال سيد الموحدين: ( إنما تحد الأدوات أنفسها ، وتشير الآلات إلى نظائرها )<sup>(۱)</sup> .

ولذا تراهم مختلفين فيه ، ومتفاوتين في معرفته )<sup>(۲)</sup> .

11- قال الشيخ حسن بن الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء تَدَسُنُ (٢٦٢هــ)(٢):

> شــقيق أراه معرضاً عن شقيقه لك الخير لا يذهب بوجدك عاذل يحن إلى ذكراك في كل ساعة ترفق بصب مستهام فؤاده

كأن طريقى كان غير طريقه يفرق منا شائق عن مشوقه كمسا حسن وجسد عانق لعلوقه يحسن وراء الركسب حسنة نوقه

<sup>(</sup>١) هُــج الـبلاغة ، الرضى : ١٢٠ ، الخطب /١٨٦ . الاحتجاج ، الطبرسي : ٢٩٩/١ ، احتجاجه فيما يتعلق بتوحيد الله .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) شعراء الغري ، الخاقاني : ٦١/٣ .

لسه ناظر يرعى النجوم ومدمع فلا العين ترجو أن تجف دموعها وشستان مسا بين الخلي وواجد ومسا بين مألوف السهاد وراقد

یسیل وقلب خافق من مضیقه ولا القلب یرجوا راحة من خفوقه وسا بسین مأسور الهوی وطلیقه وسیا بین مثلوج الحشی وحریقه

## ۱۲ قال الأديب الشاعر عبد الباقي العمري (۱۲۷۸هـ) (۱):

أهلاً بمن قال إله السما ومرحباً بابن أب كل من ومرحباً بابن أب كل من ومسن أتى في حقه هل أتى ذاك أبو الغر الميامين كم ويا ابن أم هي جرثومة شرَّفت بغداد كما شرَّف العر قد دستها في قدم ودَّها إن حاز قوم قصبات من الذاتك للعلم غدت مظهرا لم تلق أبكار المعاني سوى عن فضلك السائر قد أحجمت

فوق السما لجده أهلا آمسن بسالله له مولى نعسم وفي أولاده قسل لا مسن آية في نعته تتلى للشرف الأعلى غدت أصلا ش بنعلي جدك الأعلى مالأوج لو كان لها نعلا مالأوج لو كان لها السؤلا فهي له وهو لها بحلى فكرك يا كفء العلا بعلا أهل النهى يا سابقاً مهلا أهل النهى يا سابقاً مهلا

<sup>(</sup>١) الترياق الفاروقي ، العمري : ٢٥٢ .

في عدوه إن سابق البزلا لم يستطع رضوى لها حملا وأنت لا تشكو لها ثقلا كان لها الباب فكن فصلا برهالها قد أوضح السبلا ذو العرش في اللوح من الإملا لم نر في الهدى لهم مثلا تبلى الجديدين ولا تبلى

ف ابن لبون لم يطق صولة حملت أعباء فنون سمت الحيك دهراً قد شكت ثقلها مدينة العلم أبوك الذي أوضحت بالهدى لنا حجة وكدت أن تملي ما خطه فلم بحد مثلك يا ابن الأولى محدداً دمت لآثاراهم

# 

كيف الضلال ونور رشدك مشرق يا من إذا لمعت أشعة نوره يا كاظم الغيظ الذي فيه اغتدت

وشذاك في الأكوان مسك يعبق ظلت بها حدق الخلائق تحدق كل العلوم الغامضات تحقق

# **18**- قال الشيخ صالح الكواز الم ١٢٩٠ هـ) (٢٠):

به الأملاك قد هبطت خشوعا

فــوا لبيت الذي شرفاً وعزاً

<sup>(</sup>١) تراث كربلاء ، آل طعمة : ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشيخ صالح الكواز ، اليعقوبي : ٧٤ .

حــوى أســرار والده جميعا لديــه صاحباً لــن يستطيعا فلــم يدرك لــدعوته سميعا ولم أر مــثله حقــاً أضــيعا

بسناه الكاظم الحبر الذي قد أخو علم لو أن الخضر أضحى هو الداعي إليه باحتجاج فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً

# وقال أيضاً<sup>(١)</sup> :

فتى كاظم للغيظ ما ضاق صدره إذا حسن البشر الوجوه فإنه وما هو في حسن المناقب مكتس أخو العلم إمازج في الغيب فكره وذو معجزات قال من لا يطيقها أضاءت به الدنيا زماناً ومذ مضى

إذا ضاق من وسع الفضا بالأذى صدر لحياه به يحسن البشر فخاراً ولكن فيه يفتخر الفخر الفخر إلى ما وراء الستر يلقى له الستر كما قيل فيمن جاء من قبله سحر أضاء بنوري نيريه لنا الدهر

10- قال المسيرزا موسى الحائري الإحقاقي تَتَنَّ (١٣٦٤هـ): (الكامل ، الفاضل الواصل ، مفتاح الكنوز ، ومصباح الإشارات والرموز، كاشف أسرار العلوم ، وموضح مبهمات الرسوم ، خاتم المحتهدين ، ومفخر آل طه ويس ، السيد السند ، والنحرير المعتمد ، سيد الأكابر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١١٣.

والأعاظم ، السيد كاظم بن قاسم الرشتي الحسيني الموسوي ، أنار الله برهانه .

إنه كان عالمًا فاضلاً ، محققاً ، مدققاً ، منطقياً ، وأوحد أهل زمانه في العلم والفضل والكلام والحديث ، وسائر العلوم الغريبة ، من الرياضية وغير الرياضية ، والخطابة ، والجاه ، والكرم ، وغيرها )(١) .

17- قال الشيخ حبيب بن قرين الأحسائي تتن (١٣٦٣هـ): (السيد السيد السند، والكهف المعتمد، سيد الأكابر والأعاظم، مولانا، وسيدنا، السيد كاظم الحسيني الرشتي، أعلى الله لهما المقام في دار السلام)(٢).

١٧- قال الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي تتتن (١٤٢٥هـ):
 ( الحكيم الكيم الكيم والفقيه الرباني ، الجامع للعلوم العقلية والنقلية ،
 وحيد عصره ، وفريد دهره ، مولانا السيد كاظم )(٢) .

14- قال السيد محمد رضا السلمان الأحسائي حفظه الله تعالى (٤):

<sup>(</sup>١) الإجازة ، الحائري : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) دعوى وحدة الناطق ، الأحسائي : ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) التحقيق ، الإحقاقي : ٥١ .

<sup>(</sup>٤) إشراقة الشمس ، السلمان : ٤٨ .

أُسمَّ الدي غَاص بحورَ العِلم لمْ يَلْتَفِستْ لسَسورةِ التحدَّي لَـهُ شُسروح ولَـهُ تَأسسيسُ

مُقَدِماً مُسرادَهُ بالحسلمِ بَلْ سارَ فيها واعظاً إِذ يَهْدي بِمثلِ هَذا قَدَّر الرئيسُ

#### علمه وفضله :

من خلال ما تقدم من كلام العلماء ، يتضح أن السيد الرشتي لم يكن عالمًا وحسب ، بل له تميزه ، حتى أن الشيخ إبراهيم آل عرفات القطيفي (٢٦٩هـ) يستصغر نفسه ، ( بل أنفس علماء العصر عند ملاحظة بيانات هذا السيد الجليل القدر )(۱) ، ولا بأس أن يكون الكلام عن ذلك من خلال نقاط :

1- تعدد العلوم: عند مراجعة مؤلفاته نرى أن السيد الرشتي تتتئ قد ( خلف ثروة فكرية ضخمة ، ومن يقف على آثاره يمتلكه العجب حين يلمس مشاركته في المعقول والمنقول ، وخبرته الواسعة في مختلف المواضيع الإسلامية )(۲) ، والعلوم الإنسانية .

<sup>(</sup>١) تعليقات ، آل عرفات : ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٣٢ .

فقد كتب في فنون كثيرة ، كالعقيدة ، والتفسير ، والفقه ، وأصول الفقه ، وأصول الفقه ، والعلوم الغريبة ، وعلم الحرف ، والفلك ، والكيمياء ، والمنطق ، والرياضيات ، والأخلاق ، وعلم النفس ، واللغة ، وغير ذلك .

وهـــذا يعكـــس لنا مدى موسوعيته ، وتبحره في العلوم ، وثقافته الواسعة ، التي يندر وجودها .

٧- ثقة الاستاذ بعلمه: من المعروف أن الشيخ الأوحد أحمد الأحسائي (١٢٤١هـ) قد أسس مدرسة فكرية جديدة ، تعتمد على النقل والعقل والعرفان ، ولها خصائصها ومميزاها ، وقد التف حولها علماء كثر ، ومع ذلك كان الشيخ الأحسائي يعتمد على السيد الرشتي في نشر مدرسته ، ويثق بفهمه وعلمه ، فقد اعتمد عليه في أجوبة بعض المسائل التي قد وردت إليه (١).

## ٣- ثقة العلماء بعلمه : وهذا يتحلى في أمرين :

الأول : أن بعض العلماء قد أرسلوا له أسئلة يريدون منه أجوبتها ، معترفين لــه بالمنـزلة العالية ، كالشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل ، الرشتي : ١٨٥١ ، ١٣٥ .

القطيفي (بعد ١٢٥٠هـ) (۱) ، والشيخ ضيف الله بن طوق القطيفي (بعد ١٢٥٠) (۲) ، والمسولى عبد الوهاب القزويني (١٢٦٠هـ) والشيخ سليمان آل عبد الجبار القطيفي العماني (١٢٦٦هـ) (١) ، والملا علي البرغاني (١٢٦٦هـ) ، والميرزا محمد شفيع التبريزي (١٣٠١هـ) (١) ، والميرزا محمد شفيع التبريزي (١٣٠١هـ) والشيخ محمد الصحاف الأحسائي (١٣١٣هـ) (١) .

وليس هذا الأمر منحصراً بعلماء الشيعة ، بل شمل علماء أهل السنة وكبار شخصياتهم ، كمفتي بغداد السيد محمود الألوسي (٢٧٠هـــ)(^) ، ووالي بغداد الوزير على رضا باشا(٩) .

و لم تكن - هذه الأسئلة - مختصة بمكان ، بل شملت بقعة حغرافية كبيرة ، منها : النحف الأشرف ، وكربلاء المشرفة ، وبغداد ، والبحرين ،

<sup>(</sup>١) دليل المتحيرين ، الرشني : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤٩ . مجموعة رسائل الرشتي : ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٦) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٨) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤٨-١٤٠ .

<sup>(</sup>٩) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٣٤ .

والأحساء ، ومسقط ، وجبل عامل ، والشام ، وكثير من المدن الإيرانية ؛ كخرسان ، ومازندران ، وسمنان ، وأصفهان ، وقزوين . والهند<sup>(۱)</sup> .

وهـذا يعكـس لنا وبكل وضوح مدى الشهرة العلمية التي كان يحظــى بهـا في العالم الإسلامي بشكل عام ، وفي المراكز العلمية بشكل خاص.

الثاني: كان كبار أعلام مدرسة الشيخ الأوحد الأحسائي يهتمون بتتلمذ أولادهم عند السيد الرشتي ، ومنهم الميرزا محمد حسين حجة الإسلام الممقاني (١٣٠٣هـ) الذي أرسله والده الملا محمد حجة الإسلام (٢٦٩هـ) .

ومنهم الشيخ محمد آل أبي خمسين الأحسائي (١٣١٦هـ) ، الذي اشترط عليه والده الشيخ حسين ألَّا يدرس إلا عند السيد الرشتي<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) دليل المتحيرين ، الرشيق : ١٣٦-١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ، الممقانى : ٢/١ ، المقدمة .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ١٥/١ .

٤٢ ..... السيد محمد كاظم الرشتي

## ادبه :

لــــلأدب العربي وقع في النفوس ، وتأثير في القيم ؛ لأنه يستكشف الحــــياة ، وينفعل بها ، ويعبر عنها ، فهو يعيش بقدرها ، ويقوى بقوتها . ويزداد نفعه حين يعمق فهمنا لها .

وإذا جُلبب بالحياة ، وزُين بدرر المعاني ، ونبض بالروح ، سحر مسامع القلوب ، فلا تسمع إلا ما يُسمعها ، ولا ترى إلا ما يُريها ، ولا تحسس إلا ما يُشعرها ؛ ولذا قال الرسول الأعظم على الشعر الشعر المحرأ ) (١) .

ومسع أن سيدنا الرشتي لم يشتهر كأديب ؛ لأن الجوانب العلمية طغت على غيرها ، إلا أنه يُعد من الطراز الأول في الأدب ، يقول الشيخ محمد آل أبي خمسين الأحسائي (١٣١٦هـ) في وصف أدبه : ( إن نطق صفد (٢) المعاني عن أمم (٦) ، وأسمعت كلماته مَن به صمم ، وإن كتب

<sup>(</sup>۱) من لا يحضره الفقيه ، الصدوق : ٣٧٩/٤ ، ك الفرائض والمواريث ، ب النوادر /٥٨٠٥ . الأمالي ، الصدوق : ٧١٨ ، المجلس التاسع /٦ .

<sup>(</sup>٢) صفده : أي شده وأوثقه . القاموس المحيط ، الفيروز آبادي : ٣٠٨/١ ، صفد . مجمع البحرين ، الطريحي : ٦١٤/٢ ، صفد .

<sup>(</sup>٣) الأمـــم : القصد الذي هو الوسط . والأمم : القرب ، يقال : أحدت ذلك من أمم أي من قرب . لسان العرب ، ابن منظور : ٢٨/٢١ ، أمم .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

كبت (١) الحساد عن كثب (٢) ، فجاء بما شاء على الاقتراح (٦) ، وترك أكباد أعدائه دامية الجراح (3) .

ومــن الأنــواع الأدبــية التي شارك فيها السيد الرشتي الشعر ، والخطب.

#### ۱- شعره :

لعل للسيد الرشتي ديوان شعر ، قد لهبه مَن لهب مكتبته وهو يستظم الشعر بالعربية والفارسية ، ومن شعره قصيدة نظمها في مكانة الإنسان ، وأنه محل للأنوار ، وأنموذج للعوالم(١):

<sup>(</sup>١) الكبـــت : الصرف والإذلال . يقال : كبت الله العدو ، أي صرفه وأذله . وكبته لوجهه : أي صرعه . الصحاح ، الجوهري : ٢٦٢/١ ، كبت .

<sup>(</sup>٢) الكئيب ، بالستحريك : القسرب . يقال : رماه من كثب . ويقال : أكثبك الصيد ، أي أمكنك . الصحاح ، الجوهري : ٢٠٩/١ ، كثب .

<sup>(</sup>٣) اقترحت الشيء : ابتدعته . واقتراح الكلام : ارتجاله . مجمع البحرين ، الطريحي: ٤٨٢/٣ . قرح .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٧١/١ .

<sup>(</sup>٥) تـــراث كربلاء ، آل طعمة : ٣٢١ ، ٣٢٢ . الشيخية ، الطالقاني : ١٦٥ . تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) السير والسلوك ، الرشني : ٥٩ .

مــن كلِّ ما في عالـــمِ الإمكانِ قَدْ صِرتَ عَرش مستوى الرحمنِ كَــلُّ الذي تهواه عنْدَكَ حَاضِرٌ ســرُّ العلى في غيبِ ذاتكَ كامن

وقد ذكرها الميرزا موسى الحائري (١٣٦٤هــ) مع تقديم البيت السثاني عملى الأول ، وقال أن السيد الرشتي قالها في الشيخ الأوحد أحمد الأحسائي (١).

وقال في النجباء<sup>(٢)</sup> :

فـــيا لهـــم بشـــراً عزت مدارجهم ساروا فطاروا فداروا إذ أحاط بهم

وأما شعره الفارسي ، فمنه قصيدة نظمها في أن صاحب التوحيد الشهودي لا يرى إلا الله تعالى ، ولا يجد غيره تعالى ، وإليك بعضها<sup>(١)</sup> :

وهمه باشهد وههم كهثرت بينيست ديده حمق بينيست

<sup>(</sup>١) الإجازة بين الاجتهاد والسيرة ، الحائري : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح القصيدة ، الرشيتي : ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ٢٩٣/١.

تاببيين جمليه رانسور حداست

پـس نظـر كـردن به غير أو حطاست

چشم را از عملم احماري بموش

در عــيانــي جــان مــن قدري بكوش

تاكــه توحــيد شـهودي حاصـلت

آیــــد واز جملگـــي بـــربايدت

نــور حــق را در دلــت بــيني ظهــور

كــرده باشــد همچــو موسى كوه طور

پـس قـدم بـالا نـه از ایـن مرتـبه

غـــير حـــقّ را جملگـــي گـــردان تـــبه

يــــس تجلّــــ جمــالي را بــــبين

عشــق عشــقي راكــه كُويند هست اين

عشــق چــبود غــير اضــمحلال خويــش

وارهـــيدن از تمـــامي حـــال خويـــش

عشق سلطاني است بافسر وشكوه

چونکے آیے بےایدت رفتن بے کوہ

چيست عاشق ، مرده اي بي حس وهروش

چیســـت معشـــوق ، آن نگار پرحروش

# چونکـــه عاشـــق فـــاني آمـــد در وجـــود (( مـــا رميــت )) ديده را خواهد گشود

## ٢- خطبه :

لقد تأثر السيد الرشتي في خطبه بخطب أمير المؤمنين للمتلك ، في الأسلوب والمفردات ، فهو يبدأ في بناء الخطبة بالاستهلال ، ثم يدخل في الموضوعات وتتلاحم ، ويبث العواطف والأحاسيس ، مما يسبب تفاعل المستمعين بها .

وإذا كـــان الأدب يستمد قوته من الحياة ، فهو يكتسب رونقه من قائلـــه ، ولـــذا تتمثل أهمية خطب السيد الرشتي في مستويين ؛ الفكري ، والفني .

أمـــا الفكـــري ، فقـــد تكلم عن العقائد ، والكون ، والنفس ، والأخلاق ، والمجتمع ، وغير ذلك .

وأما الفين ، فقد شكل خطبه وفق مبادئ التناسق والجمال والتنسيق ، فاستعان بالإيقاع التناسبي بين الألفاظ والجمل والاستشهاد والاقتباس ، وغير ذلك .

وإليك مثال على خطبه ، وهي خطبته يوم عيد الفطر المبارك(١):

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل ، الرشيتي : ٤٦٩/١ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله السذي توحد بالكبرياء ، وتفرد بالعز والبقاء ، وتردى بالنور والبهاء ، وتمحد بالآلاء والنعماء ، واختص بأشرف الأسماء ، وجل عسن مقارنة الأشياء ، وتعالى عن ملامسة النساء ، الباسط يده بالجود والعطاء ، المسنعم خلقه بأشرف الحباء ، الذي أوجد بكلمته ما يشاء ، فأظهر نوراً من ظلّ كينونته ، فأضاء به الضياء ، وأقامه شبحاً في حجاب الوحدانية ، حتى خرق الهواء ، فجعله يغوص في بحر الصفات والأسماء ، حتى ملأ ذلك الفضاء ، فأجرى به ماء معيناً يجري من تحت جبل الأزل إلى مسالا نهاية له من المداء ، فكان رتقاً ، ففتقه بالأجواء ، وكان جَوَّ رتقٍ ، ففتقه بالأرض والسماء .

وأنــزل مــن الســماء ماء عذباً ، وأودعه في أرض نقية بيضاء ، فصلصــلهما وعــركهما حتى جعلهما على حدّ سواء ، فأنتج منهما نوراً كاملاً ، وبدراً لامعاً ، أقامه تحت عرشه يعلن بالتمجيد والثناء ، بأنه الله لا إلا هو ذو الفخر والبهاء ..

أما بعد .. أوصيكم ونفسي الجانية الفانية بالطاعة والتقوى ، والعمل لله بين الخوف والرجاء ، فإلهما جناحان يطير بهما المؤمن ، فيصعد إلى الدرجات العليا ، والمقامات القصوى ، فلا تأمنوا مكر الله ، فإنه لا

يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، ولا تيأسوا من روح الله ، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ..

وعليكم بالزهد عن هذه الدار الغرور ، المحشوّة بالمكر والكبر والكبر والسزور ، فقد أعرض عنها الأبرار الأطياب ؛ لأن الدنيا جيفة وطلاهما كلاب ..

واعلموا أن أنفاسكم معدودة ، ولحظاتكم محفوظة ، وخطواتكم مشهودة ، وكلماتكم في ألواح حسناتكم وسيئاتكم مكتوبة ..

ولا تستوهموا أنكسم تركتم سدى مهملين ، كلا ، بل إن عليكم لحسافظين ، ﴿ كُسرَاماً كَاتبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) ، وكل أحد مسنكم علسيه عين من الله شهيد ، و ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ﴾ (٢) ..

فبادروا - رحمكم الله - بالعمل قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ، ولا هرب سريع ، فإنه وارد نازل ، وواقع عاجل ، وإن تطاول العمل ، وامتد المهل ، فكل ما هو آت قريب ، فمن مهد لنفسه فهو المصيب ، فتزودوا رحمكم الله ليوم الممات ، واحذروا أليم

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار : ١١-١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : ١٨ .

هــول البيات ، فإن عقاب الله عظيم ، وعذابه أليم ، نار تلتهب ، ونفس تعذب ، وشرار صديد ، ومقامع من حديد ..

وفي الحديث النبوي: (مسن صلى علي مرة صلى الله عليه عليه عليه مرة صلى الله عليه عشراً) (٢) ، وفي آخر: (من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه في ألف صف من الملائكة ) (٢) .

فعليكم بكثرة الصلاة عليه ، فإنها تمحوا الذنوب ، وتستر العيوب ، وتفستح أبواب الغيوب ، وتوصل إلى كل مرضّي ومحبوب ، ومطلوب ومسرغوب ، وهي في كل وقت وآن ، وزمان ومكان ، سيما في الأوقات المنسوبة إلىهم ، والأيام التي فيها ظهور سلطانهم وشوكتهم ، ونصرهم وأمرهم ، كالجمعة والأعياد ، وسائر الأوقات حتى يوم المعاد .

اللهم صلّ على الحجاب الأكبر ، والنور الأنور ، كلمة الله الباقية ، وجنته الواقية ، ووجهه المضي ، واسمه الرضي ، رسوله في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) جامع الأحبار ، السبزواري : ١٥٣ ، ف ٢٨ /٢ .

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق ، الطبرسي : ٣١٢ ، في الصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام .

العالمين ، وأمينه في المغربين والمشرقين ، وحجته على أهل الكونين ، نقطة دائرة الاختراع ، وسرّ ألف الابتداع ، وحقيقة الباء في بسم الله ، الظاهرة في الدال ، المكررة في الحيم ، بظهور سرّ الأصل الواحد في المبدأ والمنتهى ، صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى ، الذي أوضح الحق، وبين الصدق ، فالشقي من أقرّ بعضاً وأنكر بعضاً .

النبي العربي ، الذي حنّ عليه الجذع اليابس وقد دثر ، وقبّل البعير قدميه إحلالاً له وعفّر ، وانشق إحابة لتصديق دعوته القمر ، واخضر العود السيابس في يديه وأثمر ، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه إذا نظر، ولا ينام قلبه لنوم عينيه كنوم البشر ، ولا يؤثر في الرمل وطأ قدميه الشريفة ويؤثر في الحجر ..

السلهم وانصر جيوش المسلمين ، وعساكر الموحدين ، اللهمَّ اعْلُ حوزهَـــم ومنارهم ، وأمّن سبلهم ، وأرخص أسعارهم ، واجعل التقوى شعارهم ودثارهم ..

عسباد الله ، وهسذا يوم عظيم ، وعيد كريم ، فرضه رب رحيم ، اختتم به شهر الصيام ، وافتتح به شهور حج بيته الحرام ، وحرّم عليكم فيه الصيام ، وأحل لكم فيه الطعام ، وبسط الله لكم فيه رحمته ، فأنزل بركته ، فسبّحوا الله فيه وقدسوه ، وكبروه وهلّلوه ، فإنه سبحانه ذاكر من ذكره ، ومعذب من كفره ، ومزيد من شكره ..

وحافظوا على الصلوات ، والجمعة والجمعات ، وأخرجوا من مال الله الذي آتاكم حقّ الزكاة ، المقرونة بالصلاة ، فإن الله تعالى فرض عليكم في زكاة الفطر أمراً ، وجعلها لكم سنة وطهراً ، فليخرجها كل امرئ منكم من ماله ، عن نفسه وعن عياله ، من حرّ ومملوك ، وغني وصعلوك ، صاعاً من شعير أو بر ، أو زبيب أو تمر .

فــبادروا إلى ما فرضه الله ، فإنه آتاكم المال فرضاً ، وسألكم منه قلــيلاً قرضاً ، فقال في كتابه الذكر الحكيم : ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١) .

إن أحسن قصص المؤمنين ، وأبلغ مواعظ المتقين ، كلام ربّ العسالمين : ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة التغابن : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٨٣ .

## دوره في الحركة العلمية والأدبية في كربلاء المقدسة

## ١- الحركة العلمية :

تعد مدينة كربلاء المقدسة من المدن القليلة التي لها مكانة سامية في الذاكرة الإنسان على الأرض الذاكرة الإنسان على الأرض تعلق بها ، وجعلها رمزاً من رموز الخير ، ومُلهِماً للمجد والإباء ، ونبراساً للارتباط بالله تعالى .

فهذا نبي الله آدم للمسلط ما إن وصل إليها اغتم وضاق صدره ، وفي موضع قــتل الإمام الحسين للمسلط يتعثر ، ويسيل دمه من رجله ، فيقف موقف المتعجب الخائف ، ويسأل الله تعالى : ( إلهي ، هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به ؟ ، فإني طفت جميع الأرض ، وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض .

فأوحى الله إليه : يا آدم ، ما حدث منك ذنب ، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً ، فسال دمك موافقة لدمه )(١)

<sup>(</sup>١) المنتخب ، الطريحي : ٤٨ ، ب ٢ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......... ٥٣

ولها مع الأنبياء والرسل مواقف تدل على اهتمام الله تعالى بها ، وأنها من أنفس الأراضي (١) .

( وكانت كربلاء مزدهرة في العصور الغابرة ، وخصوصاً على عهد الكلدانيين والتنوخيين واللخميين والمناذرة )(٢) .

وبعد أن جاء الإسلام الحنيف ربطها بأحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين الشهيد عليه أن من قبل الحمل به أخبر جبرئيل الرسول بذلك (٢) ، وبعد ولادته كذلك (١) ، وبالتحديد في السنة الرابعة من الهجرة النبوية (٥) واستمر التأكيد على هذه العلاقة القوية في عدة مناسبات ، ومن عدة أشخاص ، بما فيهم الأئمة عليه المرابعة على هذه العلاقة القوية أله على هذه العلاقة القوية في عدة مناسبات ، ومن عدة أشخاص ، بما فيهم الأئمة عليه المرابعة المرابعة القوية في عدة مناسبات ، ومن عدة أشخاص ، بما فيهم الأئمة عليه المرابعة المراب

وبذلك وجد عامل مهم وقوي ، روحي ومعنوي ، طغى على غيره من العوامل الأخرى ، عامل تفاعلت معه النفوس ، وانجذبت له القلوب ، ورقـت له الأرواح ، ولذلك صارت لهـا قدسية في القلـوب ، وحاذبية

<sup>(</sup>١) انظر : بحار الأنوار ، المجلسي : ٢٢٣/٤٤ . ٢٤٩٠ . المنتخب ، الطريحي : ٤٨-٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحركة العلمية في كربلاء ، الشاهرودي : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والتبصرة ، القمي : ٥١ ، ب٥٧/٥ . علل الشرائع ، القمي : ٢٠٦/١ ، ب٢٥٦/

<sup>(</sup>٤) مقتل الحسين ، الحوارزمي : ٢٣٦/١ ، الفصل ١١/٢ .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد ، المفيد : ٢٧/٢ ، ب ذكر الإمام بعد الحسن بن على الملكا .

<sup>(</sup>٦) مقتل الحسين ، الخوارزمي ٢٣٣/١ ، ٢٣٦ .

رخص بسببها الأهل والراحة ، فكثرت الرحلة إليها ، والسكن عندها ، إلا في أوقات منع الحكومة الأموية والعباسية (١) وغيرها .

وفي نهايـــة القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع ازدهرت فيها الحركة العلمية ، وبرزت على أنها من حواضر العلم والمعرفة ؛ لنبوغ الزعيم الديني الشيخ حميد بن زياد النينوي وغيره (٢) ، وبذلك حصلت على موقعها العلمي قبل النحف الأشرف بفترة تناهز القرن (٣) .

وقد استمر الازدهار الفكري والعلمي فيها ، إلا في حالة عدم الأمن والاستقرار ، وبذلك كانت بين مد وجزر .

ويعـــد القــرن الثاني عشر والثالث عشر من أهم وأفضل القرون بالنســـبة لهـــا ، حيث برز فيه علماء عرفوا بالتحقيق والتحديد في العلوم العقلية والنقلية .

وقصدها العملماء والطلاب من سائر البلدان ، كالشيخ يوسف البحراني تتن (١٢٠٥هـ)، والشيخ الوحيد البهبهاني تتن (١٢٠٥هـ)، والسيد محمد مهدي بحر العلوم (١٢١٢هـ) ، والسيد علي الطباطبائي تتن صاحب الرياض (١٢٣١هـ) ، والشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) تراث كربلاء ، آل طعمة : ٢٢٦ . تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ٢٩ .

الأحسائي تتنزُّ (١٢٤١هـ)، والسيد كاظم الرشتي تتنزُّ (١٢٥٩هـ)، وغيرُهم الكثير<sup>(١)</sup>.

وقد تمييزت حوزتها بالتنوع في العلوم ، والاستماع للآخر ، والسنقاش العممي ، الذي أثرى الساحة العلمية والفكرية ، وساهم في تطورها وأصالتها .

ومن هنا برزت فيها شخصيات علمية ، تميزت بالتحدد والتطوير ، والعمــق الفكري ، كأمثال الوحيد البهبهاني تتنتُّ (١٢٠٥هــ) ، والشيخ أحمد الأحسائي تتتنُّ ( ١٢٤١هــ) .

و (تاتي في الصدارة شخصية الشيخ أحمد الأحسائي ، بوصفه صاحب أطروحات فلسفية ، كانت ولا تزال مثار بحث وجدل بين العلماء . . .

غير أنه من خلال دراسة شخصيته العلمية الدينية ، وفي ضوء أقوال المعجبين أو المنتقدين له ، يمكن القول : إنه كان عالمًا متبحراً ، ومفكراً متعمقاً ، وضليعاً بخلق الأطر الفلسفية والعقلية ، لكثير من المبادئ العقائدية الإسسلامية الصرفة ، بحيث أن مؤيديه ومعارضيه يجمعون على القول بعلو

<sup>(</sup>١) تراث كربلاء ، آل طعمه : ٢٢٩ . تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ٥٠ .

منسزلسته العلمسية ، ونسزوعه الشسديد إلى تزكية النفس ، وتهذيبها ، وترويضها)(١) .

وبعـــد وفــاة الشيخ الأوحد الأحسائي (٢٤١هــ) برز السيد الرشتي كقائد فكري لمدرسة أستاذه الأحسائي ، وأحد كبار مراجع التقليد في الفقه .

وقد استثمر السيد الرشتي تتتئ مكانته ، فوظف مميزاته العلمية والفكرية ، في تدعيم الحركة العلمية في كربلاء المقدسة ، وتطويرها ، وذلك من خلال أمور :

## الأول : التدريس :

يعد التدريس من أهم وسائل نشر العلم ، وتنمية الفكر ، إلا أن نجداح الدرس موقوف على شخصية المدرس ، وما يتمتع به من مميزات ، فالمدرس الناجح هو الذي قد جمع مقومات النجاح ، ومن أهمها :

i - المقومات المعرفية : على المعلم أن يكون متمكناً من العلم الذي يدرسه ، متضلعاً في سائر العلوم . وهذا ما ينطبق على سيدنا الرشتي ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ١٥٣ .

حيث أنه كان متبحراً في علوم عصره ، ومؤثراً فيها ، وقد حاز ثقة أهل عصره في ذلك ، وقد سبق الكلام في علمه وفضله فراجع (١) .

ب- المقومات السلوكية: بما لاشك فيه أن السلوك الطيب، والأخلاق الحسنة مما حث عليه العقل السليم، وأكد عليه الدين الحنيف، وهو مطلوب من كل إنسان، ويتأكد على المعلم، وذلك أن سلوك المعلم ينطبع في ذهن الطالب، ويظهر في سلوكه.

فالمعسلم الملتزم بالأخلاق الحسنة يجذب الطالب ، ويحبب فيه طلب العلم ، ويبث روح المحبة والمودة .

مـنها سوى الرائحة الطيبة(٢)

ولذا قد تحلى السيد الرشتي بذلك ، واشتهر بعلو الأخلاق ، ونبل الخصال ، والإحسان للناس<sup>(۲)</sup> ، والعفو عمن أساء إليه ، كما عفى عمن أراد قتله<sup>(۱)</sup> ، وألف كتباً في ذلك ، مثل السلوك إلى الله ، وغيره<sup>(٥)</sup> .

مـن جاور الأزهار لم يكتسب

<sup>(</sup>١) انظر : ٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) البابليات ، اليعقوبي : ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) شعراء الغري ، الحاقاني : ١٣٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) دليل المتحيرين ، الرشتي : ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٣٥ .

وفي حسن خلقه ، وعظيم مكارمه ، ودماثة طباعه قال الشيخ صالح الكواز عليه (١٢٩٠هـ)(١):

فتى كاظم للغيظ ما ضاق صدره إذا ضاق من وسع الفضا بالأذى صدر إذا حسن البشر الوجوه فإنه لمولى محياه به يحسن البشر وما هو في حسن المناقب مكتس فخاراً ولكن فيه يفتحر الفخر

**ج- المقوصات التربوية** : ينبغي للمعلم أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات التربوية ، التي تجعله أكثر فعالية ، وأغزر عطاء .

فالمعلم الذي يعرف طرق فتح أبواب عقول طلابه للمعرفة ، وتحبيب العلم في نفوسهم ، وكيفية التعامل معهم ، وبث روح التنافس فيما بينهم ، وغير ذلك ، يكون أشد تأثيراً في الحركة العلمية .

وكــل هذه المقومات التربوية قد ظهرت في حياة السيد الرشتي مع طلابــه وغيرهم ، وهو صاحب الخبرة الطويلة في التدريس ، إذ كان قبل بلوغــه يزاول التدريس ، وتضرب إليه أكباد الإبل ، ويسافر الطلاب إلى موطنه لذلك(٢).

<sup>(</sup>١) ديوان الشيخ صالح الكواز ، اليعقوبي : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الاجتهاد ، الحاثري : ٨١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٩٥

ولذلك كان يستمع إلى كل ما يدور في أذهانهم ، ويلطف في الجواب على أسئلتهم ، ويحرك فيهم روح استشراف المجهول .

وكان شديد الحرص على تشجيعهم ، وتحريض هممهم ، ومن ذلك أنه يعتمد على بعضهم في إرجاع بعض الأمور العلمية إليه (١) ، ويستشهد بأشعارهم (٢) .

## الثاني : التأليف :

يعد التأليف أحد أعمدة التطور ، وركيزة أساسية من ركائز الحسركة العلمية ، إذ بها تنمو العقلية العلمية وتسمو . وقد رشح من قلم سيدنا الرشي كتب كثيرة ، ومتنوعة العلوم ، فكتب في التفسير ، والعقيدة، والفقه ، وأصوله ، والفلك ، وعلم النفس ، وغير ذلك كثير (٦) . واتسمت بالدقة والعمق ، والأصالة والإبداع .

<sup>(</sup>١) تراجم الرجال ، الحسيني : ٢٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ٢٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ٧٠/١ .

#### الثالث : حفظ التراث :

التراث مقدس في الحضارة الإنسانية ، إذ أنه يمثل التاريخ البشري ، وما مر به الإنسان من تجارب وخير ، ولذا نرى العالم يصرف المليارات في سبيل حفظه واكتشافه .

ومن أهم التراث المؤلفات والكتب ، إذ ألها الكنــز الذي لا يفني ، والذخيرة التي اكتنفت العقل البشري . ولحفظ الكتب أنشأ السيد الرشتي مكتبة ضخمة تعد من أضخم مكتبات العراق ، قد بلغ عدد كتبها عشرة آلاف مجلد بين مخطوط ومطبوع ، كانت من أهم روافد الحركة العلمية في كربلاء المشرفة (١) .

## الرابع : مجلسه العلمي :

يعد دار السيد الرشتي من أهم الدور والمحالس في كربلاء المقدسة ، حيث كان مدرسة فكرية يؤمها العلماء والمفكرون ، ونادياً من أندية العطاء والتطور ، يُطرح فيها مختلف العلوم .

<sup>(</sup>١) تـــراث كربلاء ، آل طعمة : ٣١١ ، ٣٢٢ . الشيخية ، الطالقاني : ١٦٥ . تاريخ الحركة العلمية ، الشاهرودي : ٣٠٣ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....١٠ تفسير آية الكرسي ، ج١ ....

العلمية ، وبذلك يكون داره من أهم الأماكن العلمية والفكرية التي ساهمت في تقدم وسطوع نور العلم والمعرفة (١) .

#### الخامس : الشعر :

منذ الأيام الأولى للإسلام اهتم بالشعر ، وجعله أحد وسائل نشر الإسلام والقيم الإنسانية ، فأكد على شعر أبي طالب ، قال الإمام الصادق علي المسلام والقيم الإنسانية ، فأكد على شعر أبي طالب المسلل المسللا : (كان أمير المؤمنين المسللا يعجبه أن يُروى شعر أبي طالب المسللا ، وأن يدون . وقال : تعلموه، وعلموه أولادكم ، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير )(٢) .

وكذلك شعر سفيان بن مصعب العبدي ، قال الإمام الصادق على علمينا : (يما معشر الشيعة ، علموا أولادكم شعر العبدي ، فإنه على دين الله )(") .

ومن هنا يُرى اهتمام السيد الرشتي بالشعراء والشعر ، وسيأتي الكلام عن ذلك في الحركة الأدبية .

<sup>(</sup>١) تراث كربلاء ، آل طعمة : ٣١٠ . الشيخية ، الطالقاني : ١٦٤ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) إيمـــان أبي طالب ، الموسوي : ١٥٢ ، ف الأول ، الإمام علي يرى أن أباه كان على دين الله . وسائل الشيعة ، الحر العاملي : ٣٣١/١٧ ، ك التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ١٠٥ ما ينبغي تعلمه ... /١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال ، الطوسى : ٧٠٤/٢ ، في سفيان بن مصعب العبدي /٧٤٨ .

٦٢ ..... السيد محمد كاظم الرشتي

## ٢- الحركة الأدبية :

فعذوبــة الألفــاظ ، وجمال المعاني ، تعمل في القلوب مالا تعمله السيوف ، وتهش إليها الأرواح بأدنى التفات ، وتأسر النفوس بأهون سعي، فهـــي من أهم وسائل نشر المعارف الإسلامية ، وترويج العلوم الإنسانية ، وبث الروح الملكوتية .

ومن هنا اهتم سيدنا الرشتي بالنهضة الأدبية ، فحمل مشعلها ، وشنارك فنها بنفسه ، وتعاهد الأدباء ، واحتفى بالشعراء ، وأكرمهم ، وأجزل لهم العطاء .

فقصدوه من معظم المدن العراقية ، حتى صار مجلسه من أعظم أندية الشعر والأدب ، يلتجئ إليه الأدباء ، ويتبارى فيه الشعراء (١) .

وقد تأثرت به الحركة الأدبية تأثيراً بليغاً (٢) ، وبرز بسببه شعراء كسبار ، عُدوا من فحول الشعراء ، كانوا من رواد مجلسه ، منهم الشيخ

<sup>(</sup>١) شــعراء الغــري ، الخاقاني : ١٣٥/٥ . تراث كــربلاء ، آل طعمة : ٣١٠ . الشيخية ، الطالقاني : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٧٣ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

قاسم الهر (۱۲۷٦هـ)(۱) ، والحاج جواد بدقت (۱۲۸۱هـ)(۲) ، والشيخ صالح الكواز (٢٩٠هــ)(٣) .

#### دوره الاجتماعي

يعد وجود الشخصية المتميزة في المحتمع من أهم عوامل النهضة الاجتماعية ؛ إذ ألها تمثل الذحيرة البشرية للتطور والازدهار ، وبمقدار ما يملك المحتمع منها تحصل النهضة الاجتماعية .

وهـــــى الــــــــى تصحح العلاقة بالله تعالى وخلقه ، وتبدع الحضارة ، وتكتشف أسرار الطبيعة ، و حواص العناصر .

وهِ المسيرة البشرية ، كاكتشماف الكهرباء ، والذرة ، وصناعة العقول الإلكترونية ، وغزو الفضاء .

<sup>(</sup>۱) تراث كربلاء، آل طعمه: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) قال فيه صاحب الحصون المنبعة : (كان شاعراً ماهراً ، من أكابر شعراء العراق ... ، وقد بـرع في الشعر بحيث فاق أقرانه من شعراء عصره ) . ديوان الحاج جواد بدقت الأسدي ، آل طعمة : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) قال فيه السيد حيدر الحلى (١٣٠٤هـ) : (أطول الشعراء باعاً في الشعر ، وأثقبهم فكراً في انتقاء لآلئ النظم والنثر ، خطيب مجمعة الأدباء ، والمشار إليه بالتفضيل على سائر الشعراء). ديوان الشيخ صالح الكواز ، اليعقوبي : ٧ .

ومن جملة الشخصيات المتميزة السيد الرشتي ، وقد سبق الكلام عن بعض مميزاته (١) ، وما يهم هنا هو الكلام عن دوره الاحتماعي .

لقد أخذ المجتمع حيزاً كبيراً في فكر السيد الرشتي ، وهذا ما يعكسه كتبه ، حيث أنه تكلم فيها عن العقيدة ، والفرد ، والعائلة ، والمجتمع ، والتعليم ، والحقوق ، والاقتصاد ، وغيرها ، وهذه أهم الركائز الاجتماعية .

ومن أهم ما وضعه وأشار إليه لرفع مستوى الجحتمع أمور ، وهي :

## ١- بث القيم والآمال:

بما أن للقيم والآمال تأثيراً مهماً في سلوك الفرد والمحتمع ، اهتم السيد الرشتي بها ، ونشرها في كتبه ، وجعلها أيدلوجية الإنسان ؛ وذلك أن الإنسان على قدر قوة قيمه يصمد ويقوى ، ويطور كيانه ، وعلى قدر آماله تكون همته وإنجازاته ، إذ أنها تمثل الدافع والمحرك له .

<sup>(</sup>١) انظر : ١/٣٨ ، ٥٦ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٠ تفسير آية الكرسي ، ج١

#### ٢- نشر التربية والتعليم:

للتربية والتعليم دور كبير في توعية المجمع ، فكلما ازداد المجتمع علماً وتربية ازداد تطوراً وسعادة وصلاحاً ، وكلما نقص المستوى التربوي والعلمي فيه ازداد تخلفاً وتعصباً .

ولــذا كان سيدنا الرشتي لا يتوقف عن التدريس حتى في السفر ، ولحاظمية ، ولــو كــان السفر قصيراً ، فقد درس في النجف الأشرف ، والكاظمية ، وسامراء (١) ، وكان يؤكد على البعد التربوي في سلوكه ودرسه وكتاباته .

#### ٣- تفاعل القوى :

يوجد في الجحمع كثير من الأشخاص الذين لهم تميز في بعض جوانب الحياة ، وأشخاص لهم قابلية عليه ، إلا أن هذا التميز يضيع بسبب عدم المسخر له ، أو المشجع ، أو المتبني له .

ولهـــذا اهتم سيدنا الرشتي بذلك ، فحذب وربى أصحاب القوى ، ولقــد كــان منــزله ملتقى كبار الشخصيات ، ومختلف طبقات الناس ، فــترى العالم ، والأديب ، والشاعر ، والمتعلم ، والسفير ، وساسة الدولة الإيرانية والعثمانية (۲) .

<sup>(</sup>١) الذريعة ، الطهراني : ١٣٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٦٤ .

٦٦ ..... السيد محمد كاظم الرشتى

## ٤- تأسيس المشاريع :

إن المشاريع أحد أهم روافد المجتمع ؛ إذ بازدياد المشاريع الحضارية ينتشر الأمن والراحة والاستقرار . وقد اهتم السيد الرشتي بذلك ، فقد قام ببعض المشاريع التي عمت فائدتما للمجتمع .

ومنها: تجديد إنشاء المسجد الواقع في القسم الشرقي من الصحن الحسيني ، وبه قد رفد الجانب التربوي والعلمي في المجتمع .

ومنها: إنفساذ نهر الرشتية (١) ، الذي ساهم في زيادة الأمن الاجتماعي ؟ إذ الماء من أهم أسباب الاستقرار .

<sup>(</sup>١) تراث كربلاء ، آل طعمة : ٢٧١ . الشيخية ، الطالقاني : ١٧٣ .

#### تلامذته :

لقــد تخرج على يدي سيدنا الرشتي الكثير من العلماء والمفكرين ، وصل بعضهم إلى المرجعية ، ومنهم :

الشيخ إبراهيم بن عبد الجليل سپهسالار التبريزي الحائري (بعد الحد) (۱۲۰۱).

۲- المـــيرزا حســـن بــن أمان الله الدهلوي العظيم آبادي (حدود ١٢٦٠هـــ)(٢) .

٣- المـــيرزا حسن بن علي القراجه داغي ، الشهير بگوهر (١٢٦٦ هـــ)<sup>(٣)</sup> .

المــولى حســين بن علي الخسروشاهي التبريزي ( بعد ١٢٨١ هــ)<sup>(١)</sup>.

**٥**- المولى عباس بن علي<sup>(٥)</sup> .

٦- المسيرزا محمد إبراهيم بن عبد الجميد القزويني الشيرازي (١٣٠٦

<sup>(</sup>١) موسوعة مؤلفي الإمامية ، مجمع الفكر الإسلامي : ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الذريعة ، الطهراني : ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الذريعة ، الطهراني : ١١٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين ، كحالة : ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٥) الذريعة ، الطهراني : ٢٠٦/١١ .

٦٨ ..... السيد محمد كاظم الرشتي

. <sup>(1)</sup>(\_\_&

٧- الشيخ محمد بن حسين آل أبي خمسين الأحسائي (١٣١٦)
 هـــ)(٢) .

٨- المـــولى محمد تقي بن حسين علي الهروي الأصفهاني (١٢٩٩ هـــ)<sup>(٣)</sup>.

١٣٠٣) المسيرزا محمد حسين بن محمد حجة الإسلام المقاني (١٣٠٣)
 هـــ)(٤).

•١- الشهير بالمحيط الكرماني (٥) .

11- الميرزا محمد شفيع بن محمد جعفر التبريزي (١٣٠١هـ)<sup>(١)</sup>.

17- الحاج محمد كريم خان الكرماني (١٢٨٨هـ)(٧).

<sup>(</sup>١) الذريعة ، الطهراني : ٢٦٨/١٤ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٢١/١ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الذريعة ، الطهراني : ٣٦٦/١٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرار ، المقانى : ٢/١ .

<sup>(</sup>٥) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٤١٦/٢ . الذريعة ، الطهراني : ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة ، الطهراني : ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٧) كشف الحق ، الرشيتي : ٤ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٩

#### المجازون منه :

لكثير من العلماء والمراجع إجازات من السيد الرشتي ، ومنهم :

- الشيخ أحمد بن حسين آل شكر النجفي<sup>(۱)</sup>.
- ٢- المـــيرزا حسن بن علي القراجه داغي ، الشهير بگوهر (١٢٦٦ هـــ)<sup>(٢)</sup> .
  - **٣** المولى حسين بن علي الخسروشاهي التبريزي<sup>(٣)</sup> .
    - الشيخ على بن رحيم الخوئي الحائري<sup>(٤)</sup>.
- الشيخ محمد بن حسين آل أبي خمسين الأحسائي (١٣١٦)
   هـــ)<sup>(٥)</sup>.
- ٦- المـــولى محمد تقي بن حسين علي الهروي الأصفهاني (١٢٩٩ هـــ)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢/٥/٦ . الذريعة ، الطهراني : ٩١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الإجازة ، الحائري : ٧٤ . الذريعة ، الطهراني : ٢٢٧/١ . منظرة الدقائق ، الإحقاقي :

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢/ ٤١٥ . منظرة الدقائق ، الإحقاقي : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢/٥/١ .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح الأنوار ، آل أبي خمسين : ٢٢/١ . منظرة الدقائق ، الإحقاقي : ١٨ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة ، الطهراني : ١٥/١١ .

٧- السيد محمد حسن بن محمد تقي الموسوي اليزدي (١٢٦٣ هـ)<sup>(۱)</sup>.

◄- الشيخ محمد حسين بن علي أكبر الحائري ، الشهير بالمحيط الكرماني<sup>(۲)</sup> .

٩- الميرزا محمد شفيع بن محمد جعفر التبريزي (١٣٠١هـ)<sup>(٦)</sup>.
 ١٠- السيد مهدي بن حسن القزويني (١٣٠٠هـ)<sup>(١)</sup>.

#### مؤلفاته :

لقد تصبب من يراعه كتب كثيرة ، ومؤلفات غزيرة ، تناول فيها مسائل مخستلف العلوم ، وشارك بها في مختلف الفنون ، عالج فيها أصعب مسائل التوحسيد ، وأهسم العلوم الإنسانية ، فقد كتب في علوم القرآن الكريم ، والعقسيدة ، والفلسفة ، والفقه ، وأصول الفقه ، والفلك ، والكيمياء ، وعلم النفس ، وغير ذلك .

غـــير أنه قد أختلف في عددها ، فقيل (١) : ألها (١٩٥) كتاب ، بيـــنما يذهـــب الســـيد الطالقاني إلى ألها (٢) : (١٦٦) مصنف ، ويرى

<sup>(</sup>١) الذريعة ، الطهراني : ٩٤/١١ .

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ، الممقاني : ٢/٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) مجلة التراث : ٩٠/٨ . الإجازة ، الحائري : ٧٨ . منظرة الدقائق ، الإحقاقي : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) محلة التراث : ٩١/٨ . الإجازة ، الحائري : ٦٤ .

صاحب كتاب مخطوطات مكتبة الحائري أنها<sup>(۱)</sup> : ( ۲۰۰ ) كتاب ، ومن أبرز مؤلفاته :

- اسرار الحج<sup>(٤)</sup>
- ۲- أسرار الشهادة (°).
  - ٣- أسرار العبادة (٢) .
- **3** أصول العقائد<sup>(٧)</sup> .
- تفسير آية الكرسي<sup>(^)</sup>.
- **٦** جواب مسائل جبل عامل (٩).
- ٧- جواب مسائل السيد على البهبهان (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطات مكتبة الحائري العامة ، طاهر : ٧ .

<sup>(</sup>٤) الذريعة ، الطهراني : ٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) الذريعة ، الطهراني : ٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة ، الطهراني : ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الذريعة ، الطهراني : ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٨) الذريعة ، الطهراني : ٣٣١/٤ .

<sup>(</sup>٩) الذريعة ، الطهراني : ١٨٧/٥ .

<sup>(</sup>١٠) الذريعة ، الطهراني : ١٨٩/٥ .

- ◄- جواب مسائل المولى كاظم المازندراني<sup>(١)</sup>.
  - ٩- الرسالة العملية (٢) .
- ١٠- رسالة في أجوبة الشيخ ضيف الله بن طوق القطيفي (٣).
  - 11- رسالة في الاجتهاد والتقليد<sup>(1)</sup>.
  - ۱۲- رسالة في جواب مفتى الحنفية ببغداد (٥) .
    - **۱۳** شرح حديث عمران الصابي (٢).
      - **١٤-** شرح الخطبة التطنجية<sup>(٧)</sup> .
        - **10** شرح دعاء السمات (^).
  - 17- شرح رسالة الاسطرلاب للشيخ البهائي (٩) .
- 17- شرح القصيدة البائية من شذور الذهب في الكيمياء (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الذريعة ، الطهراني : ١٨٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) الذريعة ، الطهراني : ٢١٧/١١ .

<sup>(</sup>٣) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة ، الطهراني : ٢٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٧) الذريعة ، الطهراني : ٢١١/١٣ .

<sup>(</sup>٨) الذريعة ، الطهراني : ٢٥١/١٣ .

<sup>(</sup>٩) الذريعة ، الطهراني : ٢٨٣/١٣ .

<sup>(</sup>١٠) الذريعة ، الطهراني : ١٥/١٤ . إيضاح المكنون ، البغدادي : ٢٦/٢ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .......ني ٧٣

١٨- شرح لامية عبد الباقي العمري<sup>(١)</sup>.

**19**- القطع واليقين<sup>(٢)</sup>.

· ۲- كشف الحق<sup>(۳)</sup> .

**٢١**- اللوامع الحسينية<sup>(٤)</sup> .

**٢٢**- مطالع الأنوار<sup>(٥)</sup> .

**۲۳** مقامات العارفين<sup>(۱)</sup>.

(١) الذريعة ، الطهراني : ٤٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) محلة تراثنا : ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) الذريعة ، الطهراني : ٣٢/١٨ .

<sup>(</sup>٤) دليل المتحيرين ، الرشيتي : ١٣٣ . الذريعة ، الطهراني : ٣٦٦/١٨ .

<sup>(</sup>٥) دليل المتحيرين ، الرشيتي : ١٣٤ . الذريعة ، الطهراني : ١٤٤/٢١ .

<sup>(</sup>٦) دليل المتحيرين ، الرشتي : ١٥٠ . الذريعة ، الطهراني : ١٢/٢٢ .

#### وفاته :

بعد مسيرة طويلة في العلم والعطاء شَعَر سيدنا الرشتي بقرب رحيله إلى دار القرار ، فأحب زيارة الأئمة عَلِمَـُلْم في سامراء والكاظمية ، وتوجه اليهم عَلَمَـُلْم ، واصطحب معه بعض أصحابه وتلامذته .

وفي الكاظمية دعاه والي بغداد نجيب باشا ، فزاره في بغداد ، وبالغ الوالي في تعظيم السيد الرشتي ، إلا أنه دس إليه سماً في القهوة .

ثم أنه عاد إلى منزله ، وتقيء دماً ، وتدهورت صحته ، وأصاب مرافقيه الهلع من ذلك ، فرجعوا به إلى كربلاء المشرفة ، وبعد يومين أو ثلاثة من وصوله فيها ، ومضي ساعتين ونصف من منتصف الليل توفي ليلة الثلاثاء ، الحادي عشر من شهر ذي الحجة ، سنة (١٢٥٩هـ)(١) .

وما إن انتشر نبأ وفاته حتى انتشر الحزن في القلوب ، وبكته المقل ، وظهـــرت علائم الثكل والفراق ، وقام بتجهيزه والصلاة عليه ميرزا حسن گوهر تتشئ (٢٦٦هـــ) ، وذلك بوصية منه (٢) .

( ودفسن في رواق الحسين للمين عليه ، خلف الشباك الواقع عند أرجل شهداء الطف حيف ، ووسعوا الحفر من الأسفل حتى ألحدوه في داخل الحرم الحسيني بالقرب من قبور الشهداء )(١).

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ١٦١ . وانظر : الإجازة ، الحائري : ٨٦ . مجلة تراثنا : ٢٥٣/٢١ . (٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٦٢ .

وأقيمت له مجالس العزاء ، ورَّثته العلماء والشعراء ، وقيل في تاريخ وفاته (٢٠) :

ألا قل بتاريخه (غاب نور) وإن شئت قل (غاب بدر الهدى) (١٢٩٥هـ)

وممن رثاه السيد محمد بن مال الله القطيفي (٢٧٧هـ)<sup>(۱)</sup>. وقال السيد عدنان الغريفي (١٣٤٠هـ)<sup>(٤)</sup>:

من منزعج مضر الحمرا وعدنانا ومن ترى سامها خسفاً ونقصانا من استفز ننزاراً واستخف بها وابتزها عنزها من راع همدانا من أسبل الدمع من عين الكمال ألا من زلزل الأرض من هد الجبال ومن دحي إلى الفلك الندوار نيرانا

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الشيخية ، الطالقاني : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الذريعة ، الطهراني : ٩٨٩/٩ . شعراء الغري ، الخاقاني : ٢٩٧/١٠ .

<sup>(</sup>٤) شعراء الغري ، الخاقاني : ٢١٩/٦ .

من سام أم القرى ضيماً وزعزعها من من هند للدين والإيمان أركانا ومن أزال لويناً عن مراتبها

من بعد ما جاوزت في الشأو كيوانا ومـــن أصاب قريشاً بابن بجـــدتما

وشسيبة الحمسد من أقذاه أجفانا يسا غيرة الله حسار الدهر وانقلبت

أيامسنا البيض سوداً مثل ممسانا السناس توسمعهم أعسيادهم فرحا

ونحسن توسعنا الأعسياد أحزانا الله أكسبر مسا للدهسر أسسلمنا

للنائسبات وما للعميد عادانا فلتقض ما شاءت الأيام بعد فتي

قد أوسع الدهر معروفاً وعرفاناً تعرضت حسرماً للدين محترما

مستوجاً من جلال الله تيجانا أجيل إنسان عيني لا أرى أحداً

سواه يمال عين الدهر إنسانا

يــا كعبة حولها طاف الهدى وسعى

طوافينا حيول مغيناها ومسعانا

إن غبيت لا غبت آناً عن نواظرنا

فعن ضمايرنا لا لم تغب آنا

يا واعظاً طبق الأصقاع موعظة

وعالماً أوقر الأسماع تبسيانا

كفيى بياناً بما أفصحت من نبأ

لمن وعي وبما أوضحت بسرهانا

قــد كنت في زهدك الدنيا وزينتها

سلمان مبني وفي المعنى سليمانا

ولـو تعاقبت الأزمـان سلوانــا

رزء تذوب قلــوب الــواحدين له

حـــزناً فتقذفها الآماق عقيانــا

ك\_\_\_أن نعشك والأملك تحمله

فيه سكينة تــابوت ابن عمرانـــا

نعــش حوى من رسول الله بمجته

ومــــن عـــــلي ولي الله عـــــنوانا

تطاولت نحوه الأيدي ليمنحها مسن حيث عاودها طولاً وإحسانا عجبت للترب كيف الهال فوق ذرى صدر حوى كل جزء منه قرآنا والقبر كيف حوى ذاتاً مقدسة وحاز حياً بروح العلم أحيانا أخفى زمام فتى جلت مكارمه أن تستطيع لها الأيام كتمانا

# وقال الشيخ عبد الله الوايل الأحسائي (١٣٠٠هـــ)(١) :

حسواد قضى فلتبكه مقل الوفد وشمس حلال كسور الكسف نورها وشمس حلال كسور الكسف نورها وكهسف لهيف إن عرى الخطب زلزلت وبحسر علوم نضبته يلد السردى أقسول لناع حاء يهستف داعيا فصرح ما قد كاد يقضى به أسا فسيا ذلسه الإسلام بعد كفيله

وبدر هدوى فلتنعه سبل الرشد فحجبها وليرثها فلك المحد قواعده فليكثر اللطم للخد واخشب حلم راعه الحتف بالهد بناعيه خفظ ما حكيت أخا الوجد علينا لفقد السيد العلم الفرد ويا حسرة الإيمان والعلم والزهد خضماً أمار الأبحر الفعم بالمد

<sup>(</sup>١) ديوان الوايل ، الوايل : ٣٤٦/٣ .

وتلبس من شجو له حالك البرد عليه فقد أودى سفيرك والمسدي فمن ذا يجلى مبهم الحل والعقد بصفقة مغــبون وحسرة ذي فقد مؤمـــلها إذ لا مــزية للقصــد ولا نيل إرفاد ولا نيل مستهدي حوادثــه عــن نــور مقلته المهدي بمن كان أحرى بالرزية والفقد لإنفاذ حكم لا يعارض بالرد لأعلى مقام في ذرى جنة الخلد عليه وتنهال السماء من الوجد دليل على ما نلن من ألم الفقد وطاف علميه بالحجيج من الوفد ف\_إن عديم الجد يحسد ذا الجـد لــه حسدت أهل الضلالة والحقــد سيجيته بالحسر لم يسف بسالعهد لما فيه من فضل يجل عن النقد بمنبلج الأحكام عن واضح النجد أبت شرفاً تنهى بمنحصر الحد ل\_\_\_ أحمد جد فبورك من جدد عـن الخصم إذا إرث الأبوة للولـــد

فقل للمعالى الشم تحسوي قباها وقلل للعلوم الأحمدية علدي وقلل للقضايا الحسيدرية بعدده وقل لبين الحاجات ترجع إذ مضى وتطرح أحسلاس السسفار فقد قضى فلا رفع إشكال ولا كشف غامض فما ضر هذا الدهر لو كف كفه وما ذا عليه لسو فسداه من الردى فاقسم لولا ضمت الأرض جسمه ولولا سميت نحو السماوات نفسه لكادت تسيخ الأرض حزنا بأهلها وفي كسف شمس الأفق مع خسف بدره واقسم بالبيت العتيق ومن سعى لئن غاظ قوماً فضله حسداً له ولا غيرو فالكيرار حيدر جيده وإن غــدر الدهـر الخــؤون بــه فذي فيتى حسارت الألباب في نقد ذاته محلي دياجي الشك عن كل حائــر ومنسبع أسسرار الإلهسية الستى واصيد من عليا ذؤابة هاشم وكاظم غيظ كاسمه مثل حده

وشمساً وبدراً بل محجة مستجدى جررت على أوج العلى فاضل البرد وأصبح محجوبا بحيلولة اللحد ( خبا نور مصباح المعالي والجــــد ) وغسادره في حيسز العدم المسردي عليك بــدمع سح عن مقل رمــد بحكم يميت الخصم ذا الحجج اللـــد كواكسبه تحيسيه بالسنفل والسورد لفقدك لا تحلو لطعمها النكد عقيبك لا تحلو لمطمعها النكد بأوطف محلول الوكا غدق العد معطرة الأذيال بالمسك والند كوامل إذ كانت لها فلك السعد بطيب شذاه إذ زكى بشذا الورد ويهن ثراها الفوز بالابن والجند نوى سفراً لا نرتجيه من البعد بخير مقام من حبى الصمد الفرد مدامع مزن عند قهقهة الرعد

فيا جدثا قد ضم بدراً ولجة ليهانك ما قد نلت من مفخر به ومـــذ غاب بدر الـــدين بعد كمالــه بإسقاط سبع أرخوا عام فقده فيا سيداً قد أثكل الهدين فقده بكــتك المعالى يا بــن بجدةـــا أســـأ وأنديسة للعملم أحييست ميستها ومحسراب تمحسيد إذا الليل غررت فو الله لا ننساك لو بعد المدى فقدنساك فقسدان الحسيا فحياتسنا بم الدهر جمعنا الدهر جمعنا سقى الله أرضاً ضمنتك من الحيا وحسرت علميها للنسميم مطارف فكم حجبت فيهما بمدور لأحمد بجدك طابست أرضها فتأرجست فيهنسيك أن أمسيت فسيها ضحيعة ورح قسد عداك العتب من متحمل لأجـــدادك الأبـــرار في خـــير مـــــــرل ولا زال عفـــو الله يغشـــاك مـــا جرت تفسير آية الكرسي ، ج١ .........

# عقائد السيد الرشتي تنسن

للعقائد أهمية عظيمة في حياة الإنسان ، وحير ما يفصح عنها صاحبها ؛ إذ إلها سر فؤاده ، وإليك ما سطره يراع السيد كاظم الرشتي تتسن في بيان عقيدته :

(أما الذي نحن عليه فهو الذي عليه جميع الشيعة الموحدين من الاثنى عشرية من المؤمنين الممتحنين .

### [ السيد والتوحيد :

# توهيد الذات]:

أما في التوحيد فنقول: إن الله سبحانه واحد في ذاته ، يعني ليس له شريك في القدم ، ولا في الوحوب ، ولا في الوحود ، وتوحيده الذاتي عين ذاته سبحانه .

### [ توحيد الصفات ] :

وهــو تعالى واحد في الصفات ، بمعنى أنه لا شريك له في صفة من صـفاته ، في عــلمه ، وفي قدرته ، وفي حياته ، وفي سمعه ، وفي بصره ، وسائر صفاته الذاتية ، وصفاته تعالى عين ذاته بلا فرق بحال من الأحوال .

فعلمه ذاته ، وقدرته ذاته ، وسمعه وبصره ذاته ، وحياته ذاته ، بلا فرق لا في المعنى ، ولا في المفهوم ، ولا في المصداق ، هو أحدي الذات ، أحدي المعدى الم

ونعـــتقد أن الله سبحانه عالم بكل شيء من الكليات والجزئيات ، والذاتـــيات والعرضيات ، والمجردات والماديات ، والعلويات والسفليات ، وكـــل شيء ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، وعلمه قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق ، لا يتغير علمه ولا يتحدد ، ولا يتبدل ولا يختلف .

 وقد عنون الكافي باباً في أن لله علمين : علم علمه أولياءه ورسله ، وعلم استأثر به في علم الغيب عنده (۱) ، فهذا الذي علمه أولياءه من علمه فهل هو ذاته أو غيره ؟ ، فالأول محال بضرروة الإسلام ، فوجب أن يكون غيره ، وكل ما هو غير الله فهو حادث مخلوق ، وهذا هو العلم الحادث ، وليس معناه أنه لا يعلم ثم علم ، ولكنه تعالى سمى خلقاً من مخلوقاته علماً له .

# [ الصفات الذاتية والفعلية ] :

ونعتقد أن الصفة على قسمين :

صفة ذاتية .

وصفة فعلية .

فـــالأولى : هي ذاته ، وهي تثبت له سبحانه ولا يثبت له ضدها ، كما تقول إن الله عالم ولا تقول إنه جاهل ، وتقول إنه بصير ولا تقول إنه أعمى ، وتقول إنه سميع ولا يصح أن تقول إنه أصم ، وتقول إنه حي ولا تقول إنه ميت .

<sup>(</sup>١) الكافي ، الكليني : ١/ ٢٥٥ ، كتاب الحجة ، باب أن الأئمة عَلَيْتُكُ يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عَلَيْتُكُ .

وأمـــا الصــفة الفعلية: فهي التي تثبت وتنفى ، ويوصف الله بما وبضدها ، كما تقول: أراد ، شاء وكره ، أحيى وأمات ، أعطى ومنع ، أنجى وأهلك ، تفضل وانتقم ، خلق و لم يخلق ، ورزق و لم يرزق ، وأمثالها من الصفات التي تثبت وتنفى ...

# [ توحيد الأفعال ] :

ونعـــتقد أنه سبحانه واحد في أفعاله ، بمعنى أنه لا شريك له فيها ، ولا يشـــاركه في فعله أحد ، ولا يؤازره أحد ، ولا يعينه أحد ، ولا يحتاج في إحـــداث خلق من مخلوقاته ، ولا مدخلية لأحد في إحداث مصنوعاته ، بل هو سبحانه المتفرد في الخلق والرزق ، والحياة والموت ، والمنع والعطاء ، وهـــو الفاعل وحده لا بمشاركة ولا بمؤازرة ، ولا التفويض إلى خلق من مخلوقاته .

فالذي يعتقد أن محمداً وعلياً والأئمة بأجمعهم أو كل واحد منهم عليه الله خالقون أم رازقون ، يحييون أو يميتون ، بالاستقلال أو بالشركة أو بالستفويض ، كستفويض الموكل أمره إلى وكيله في إجراء ذلك الفعل ، وكسالمولى عبده في فعله من الأفعال ، فإن ذلك عندنا كافر كفر الجاهلية الأولى .

وكذلك لو قال بمدخلية الملائكة أو النجوم أو الكواكب في إحداث شيء من الأشياء ، وموجود من الموجودات .

ولكسن الله جعل العالم عالم الأسباب وأبى أن يجري فعله إلا بالأسباب ، جعل الله سبحانه الأشياء بعضها سبباً للبعض ، كما جعل المطسر مسن أسباب الزرع ، والطعام والشراب من أسباب حفظ البدن ، والسرحم مسن أسباب تربية الجنين ، والأب والأم من أسباب تخلق الولد وتكونه في هذه الدنيا ، وهكذا جميع الأشياء بروابطها وعللها ومعلولاتها ، وقد جعل الله سبحانه محمداً وآله - سلام الله عليهم أجمعين - هو السبب الأعظم في وجود هذا العالم ، كالملائكة المدبرات والمقسمات ، والحافظات والمعقبات ، غيرهم .

## توحيد العبادة ] :

ونعـــتقد أنه تعالى واحد في عبادته ، وأنه المعبود وحده ، لا يجوز لأحـــد أن يقصـــد غيره تعالى في العبادة ، فمن فعله إن كان عن اعتقاد فذلك كفر كعبدة الأصنام الذين عبدوها لتقرهم إلى الله زلفى ، أو عن غير اعـــتقاد فإن ذلك فسق مبطل للعمل ، كأهل الرياء الذين يوقعون العبادة لأجل ملاحظة الغير .

وكذلك لــو توجه بالعبادة إلى أحد من الأئمة عَلَيْمَا فلا تصح عبادته ، ولا تقبل بحال من الأحوال ، وطور من الأطوار .

ومــن اعـــتقد أن الضمائر القرآنية الراجعة إلى الله ترجع إلى أمير المؤمنين لطيتًا ، أو لأحد الأئمة لطيتًا فذلك ضال مضل ، كافر مفتر .

فمن يستعين وأياك نعبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ وَاللَّهُ مِن سائر الخطابات الإلهية التي في القرآن وفي غيره لو أرجعها إلى أحد من المخلوقين لا سيما أمير المؤمنين عليتًا كل ذلك زحرف من القول وزورا .

وكذلك كل من يقول أن المراد من سورة التوحيد - ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .. ﴾ - هو أمير المؤمنين عليتك ، هو كافر بالله العظيم ، وكذا من يقول أن أمير المؤمنين هو الذي لم يلد و لم يولد ، كذا سائر ما كان من هذا القبيل ، فكذلك كل ذلك زور وافتراء ، وكذب وتلبيس .

## [ السيد والنبوة ] :

وأما في النسبوة ، فنعتقد أن الأنبياء كلهم مبعوثون من قبل الله ، طيسبون طاهرون معصومون ، ولا تحصل منهم العيوب ، هم المعصومون الذين تولى طهارتهم وعصمتهم علام الغيوب .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة : ٥ .

وأن الخمسة منهم أولو العزم ، وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، عيسى ، ومحمد عليه .

ونعـــتقد أنه ﴿ أَتَى بالمعجزات البينات وحوارق العادات ، ما تصــدق به نبوته ، وتظهر به شريعته ، فمنها : القرآن الجيد ، الذي ﴿ لا يَأْتِــيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١) ، وهو أكبر المعجزات ، وأبين الآيات ، وهي الباقية بعد محمد ﴿ اللهِ مَا مادامت نبوته ، التي لا تنقطع أبداً ، ولا تبطل سرمداً .

منها: شق القمر.

ومنها: قلب العصى تُعباناً .

ومنها: المعراج ؛ فقد عرج بجسمه الشريف ، بل ببشريته ، بل بكشافة بشريته ، وبشيابه ونعليه ، إلى أن صعد السماوات والكرسي والعرش، وحرق الحجب والسرادقات ، فالذي يعتقد أنه عرج بسروحه ، أو بجسم مثالي ، أو بجسم آخر غير الذي في الدنيا فقد كذب

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٤٢ .

وافترى ، وضل وغوى ، وكان من الأحسرين ، ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ ﴾(١) .

# [ السيد والإمامة ] :

وأما في الإمامة ، فنعتقد أن كل نبي لما [كملت] أيامه ، ونفدت حسياته ، عين له وصياً قائماً مقامه من الله سبحانه وتعالى ، يقوم بأمره في رعيته ، ويحكم بعدله في أمته .

ونعـــتقد أن رســـول الله ﴿ قَدْ أُوصَى إِلَى أُميرِ المؤمنينِ لِمُسَلِّكُ ، ونصبه خليفته لنفسه على أمته يوم غدير خم ، وأمر الناس أن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين .

ونعتقد أن الله تعالى جعل الإمامة كلمة باقية في عقب أمير المؤمنين المسيّلا ، ولا تزال الدنيا إلا وفيها إمام في دولة محمد الله ، من ذرية أمير المؤمنين عليتّلا ، فتدوم الدنيا بدوامهم ، وتضمحل وتفسد إذا انتقلوا عنها، فهسي بحسم باقية ، وعنهم مستمدة ، وهم حاملوا عطاء الله الذي قسال تعسالى: ﴿ كُلّا نُمِدُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّك مَحْظُوراً ﴾ (٢) . . .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٢٠ .

ونعتقد أن الأئمة عَلِيَهُ مبعونُون على كل المكلفين ، ممن يصح أن يقسع عليه التكليف ، كائناً ما كان ، وبالغاً ما بلغ ، وألهم حجج الله على الخلق .

وأن الله تعالى لم يفوض إليهم أمر حلقه ، ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لَكَ يَسْلِهُ مِنَا اللهِ عَالَمُ مُكُرَمُونَ ﴿ لَا يَسْلِهُ فِلَهُ مِسَالُقُولُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُلُ مَنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْدِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْدِي يَقُلُلُ نَجْدِي اللهَ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْدِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

أو كـــل مـــن ادعى منهم خلق ، بمعنى أن يدعي فيهم الاستقلال والشــركة مـــع الله ، أو تفويض الأمور إليهم باعتزال الله ، أو يعتقد ألهم أفضـــل من رسول الله ، أو يساوونه في جميع المزايا والأحوال ، فذلك هو الغلو والارتفاع ، الذي معتقده كافر بالله .

ونعـــتقد أن مــن نــزّ لهم من مراتبهم التي رتبهم الله فيها ، وأنكر فضــلهم ، وجعــل أحداً من المخلوقين أولى منهم من فضيلة وكرامة ، أو ساوى غيرهم بهم ، فذلك ملعون منافق ، خارج عن مذهب الحق ، وليس له طريق إلى الصدق .

ونعـــتقد أن الحسين ابن أمير المؤمنين لليَتْكُ قد قتل مظلوماً شهيداً سعيداً لحكم ومصالح ...

## [ السيد والمعاد ] :

وأما في المعاد ، فنعتقد أن الله سبحانه يحشر الأجساد والأرواح ، ويجعل الأرواح في الأحساد الدنيوية الموجودة في الدنيا المحسوسة المرئية الملموسة ، فيبعثها في القيامة ، ويجري عليها الثواب والعقاب .

ومن اعتقد ألها هذا البدن الدنياوي الموجود في الدنيا لم يبعث يوم القسيامة فذلك كافر ملعون مردود ، بل المحشور يوم القيامة هو هذا البدن الدنياوي ، لكنه على صور مختلفة من حسن وقبح وغير ذلك ...

# [ السيد والعلماء ]

ونع تقد في العلماء المحتهدين أصحابنا الماضين المرضيين من أهل الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى من مبدئها إلى منتهى زماننا هذا ، كالمفيد وعلم الهدى ، والشيخ الطوسي وابن طاووس ، والمحقق والعلامة ، وابن البراج والشهيدين ، وسائر علمائنا الفقهاء ، هم أساطين الدين ، والحكام على المؤمنين ، وأن طاعتهم واجبة على مقلديهم ، ولا يعذرون بعدم

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....١٠

التقليد ، ويجب على الجاهل أن يسأل العالم ، ويأخذ دينه عنه ، ويعتمد في علمه عليه ، وإلا كان عمله باطلاً ، وسعيه غير مشكور .

### [ السيد واستنباط الأحكام ] :

وإن عملنا في كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ما عليه أصحابنا المحتهدون ، على النهج المقرر في الكتب الأصولية .. )(١) .

<sup>(</sup>١) رسالة الحجة البالغة ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ٢/ ٣١٩ .

٩٢ ..... البابية والبهائية

### البابية والبهائية

في عـــام (١٢٦٠هــ) ظهر شخص اسمه علي محمد بن محمد رضا الشيرازي (١٢٦٥هــ) ، ادعى أنه باب الإمام المهدي المسيّلة (١) ، وفي عام (٢٦٤هـــ) ادعى أنه الإمام المهدي (٢) ، وبعد ذلك ادعى أنه نبي (٣) ، وفي لهاية الأمر ادعى الألوهية (٤) ، فظهر بذلك دين جديد اسمه البابية .

وفي الأيام الأولى لهاذا الدين الجديد أراد واضعوه (٥) انتشاره في أسرع وقت ، وعند أكثر عدد ، وفي أكبر بقعة في الأراضي الإسلامية .

ومن هذا المنطلق نسبوا أنفسهم إلى الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي تتنشُّ (١٢٥٩هـ) ، والسيد كاظم الرشتي تتنشُّ (١٢٥٩هـ) هسن ) ؛ لأن أتباع فكر الشيخ الأحسائي منتشرون في كثير من البلدان الإسلامية ، وهم كثيرو العدد ، ومنهم العلماء وأهل المناصب الحكومية

<sup>(</sup>١) الآيات البينات ، آل كاشف الغطاء : ١١٢ . البابيون والبهائيون ، همتي : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) البابيون والبهائيون ، همتى : ٤٢ . الآيات البينات ، آل كاشف الغطاء : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) البابيون والبهائيون ، همتي : ٤٦ . الآيات البينات ، آل كاشف الغطاء : ١١٥ . موسوعة الأديان والمذاهب ، أسود : ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) البابيون والبهائيون ، همتي : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) قد تم وضع هذا الدين من قبل روسيا ، بإشراف كينياز دالكوركي ، وتنفيذ الشيرازي . البابيون والبهائيون ، همتي : ٣٠ .

ومخــتلف طبقات المحتمع<sup>(۱)</sup> ، فإذا اقتنع أتباع فكر الأحسائي بهذا الدين ، انتشر عندهم وعند غيرهم .

ولنفس هذه الأهداف قال البهائية إن الشيخ مرتضى الأنصاري تتنبئ (١٢٨١هـ) لم يرض بإصدار فتوى تكفر البهائية ؛ لأنه لم ير منهم ما ينافي الكتاب المبين ، ولم يكتف بذلك بل أرسل إلى البهاء اعتذاره عما جرى من العلماء في حق البابية ، وعرض عليه حمايته (٢) .

ولـو نظر شخص إلى بعض ما كتبه الشيرازي يرى الفرق الواضح بـين مـا كتـبه وبين ما كتبه الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي ، إذ أن مصنفاقما اتسمت بالعمق والتنوع والسلاسة ، وأما مصنفات الشيرازي اتسمت بالضحالة الفكرية ومخالفة الفطرة الإنسانية .

فالبابية والبهائية لا تمت بأدنى صلة للشيخ الأحسائي تتسُّ والسيد الرشيتي تتسُّ ، إذ ألها مخالفة لهما في العقيدة وغيره ، وهنا أحب أن أتكلم عن بعض الأمور :

1- ألهما يقولان إن اسم الإمام المهدي هو محمد بن الحسن العسكري عليمًا لله ، وأما الشيرازي يقول إن اسمه على محمد بن محمد رضا

<sup>(</sup>١) الشيخية ، الطالقاني : ١٥٣ ، ١٦٤ . انظر :

<sup>(</sup>٢) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ، الوردي : ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) حياة النفس ، الأحسائي : ١٦٦ . أصول العقائد ، الرشيي : ٢٤٠ .

٩٤ .....البابية والبهائية

الشيرازي<sup>(١)</sup>.

٣- إن البابية والبهائية قد ادعوا أن الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي قالا بقرب ظهور الإمام الحجة عليتًك ، وقد حثّا أتباعهما على البحث عنه ، فانتشر الأتباع في الأرض في سبيل ذلك(١٠) .

إن هـذا الكـلام لم يذكر مصدره من كتب الشيخ والسيد ، و لم ينقله إلا من يصب في مصلحتهم ، وهم البابية والبهائية ومن ينقل عنهم ، ومـن المعلوم أن النقل إذا كان يصب في مصلحة الناقل ، لا يأخذ عنه ، وخصوصاً إذا وجد ما يخالف ذلك ، وكان الناقل لا يتورع .

هـــذا بالإضــافة إلى أنــه يخالف عقيدة الشيخ الأوحد الأحسائي والسيد الرشتي ، حيث أنهما يقولان :

<sup>(</sup>١) البابيون والبهائيون ، همتي : ٤٥ . الآيات البينات ، آل كاشف الغطاء : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) البابيون والبهائيون ، همتي : ٤٦ . الآيات البينات ، آل كاشف الغطاء : ١١٥ . موسوعة الأديان والمذاهب ، أسود : ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) حياة النفس ، الأحسائي : ١٥٠ . أصول العقائد ، الرشتي : ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) البهائية تاريخها وعقيدتها ، الوكيل : ٨٥ . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ، الوردي :٢/ ١٣٢ .

أولاً: بعدم توقيت خروجه لليَّك ، وأن المؤقت كاذب (١). وثانياً: أن مكان خروجه لليَّك مكة المكرمة (٢) ، فكيف لم يحددا المكان في كلامهما.

3- إن أول من تصدى وحارب البابية هم تلامذة الشيخ الأوحد الأحسائي والسيد الرشتي ، كُمُلا محمد حجة الإسلام الممقاني (١٢٦٩ هـ) ، الذي أفحم الباب وحكم بكفره ووجوب صَلبِه ، وميرزا حسن كوهر (٢٦٦هـ) ، وهو الذي أخرج قرة العين من العراق (١) ، والشيخ محمد تقي الهروي الأصفهاني (١٢٩٩هـ) ، والحاج محمد كريم خان الكرماني (١) ، وغيرهم .

- إن الــباب بعــد أن حاربه أتباع الشيخ والسيد أخذ في الطعن فيهما ، وفي أتباعهما ، وحرم قراءة كتبهما ، وإليك ما قاله في كتابه البيان في معرفة اسم القدوس :

<sup>(</sup>١) شرح الزيارة الجامعة ، الأحسائي : ٨٧/٣ ، ( مصدق برجعتكم ) .

<sup>(</sup>٢) حياة النفس ، الأحسائي : ٢٠٨-٩٠٨ . الرجعة ، الأحسائي : ١٠٨ . أصول العقائد ، الرشيتي : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) عقيدة الشيعة ، الإحقاقي : ٧٩ . البهائية تاريخها وعقيدتما ، الوكيل : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ، الوردي : ١٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) الذريعة ، الطهراني : ٤٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة ، الطهراني : ١٧٥/١٠ .

(مسن السيوم الذي قُرئ عليكم كتاب ربكم - كتاب البيان - حرمنا عليكم يا حروف كلمة البيان ومظاهر النقطة السائرة في هويات الظهور النظر إلى تفسير الزيارة وشرح الخطبة ، وكلما كتب الأحمد بيمناه ، والكاظم بيمناه ، كما حرمنا على الذين من قبلكم النظر إلى عورات أمهاتكم ، وإن هذا من فضلنا عليكم وعلى الناس لعلهم يحذرون .

قــل لــو أنتم تنظرون إلى حرف مما حرمنا عليكم على قدر لمحة البصــر أو ما هو أقرب ليحجبنكم الله عن مشاهدة من يظهره ، وهو يوم قيامتكم ، فاتقوا الله يا أهل البيان لعلكم تفلحون ) .

ثم يقول: (قل إن الأحمد والكاظم والفقهاء لن يقدرون أن يفهموا ويتحملوا سر التوحيد بأفعالهم وكينوناتهم ؛ إذ هم أهل التحديد ، وما هم عند الله بعالمين ).

إلى أن قال: (يا أهل الذكر والبيان، قد حرم عليكم اليوم بمثل ما حرم الله على الله على

واعلموا - يا أهل الفرقان والبيان - أنكم اليوم أعداء الذين اقتدوا بالأحمد والكاظم، وهم لكم عدو ، وليس لكم على الأرض منهم ولا لهم منكم أشد عداوة ، ولقد ألقى بينكم البغضاء والشحناء ، وهو الله ربكم الرحمن قد كان بكل شيء محيطاً ، وبما يعامل مع عباده عليماً حكيماً .

فمن خطر على قلبه سبع سبع عشر عشر رأس خردل من حب هؤلاء فليذيقنهم يوم القيامة من يطهره الله بنار أليم )(١).

وهـــذا الكلام يصور لنا قوة مقاومة أتباع الشيخ والسيد للبابية ، ويبين لنا خطر الدور الذي قاموا به في سبيل إخماد هذا الانحراف .

وخلاصة الكلام أن الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي لا علاقة لهما بالبابية والبهائية ، إذ عقائدهما تخالف عقائدهم ، وأن من نسب البابية والبهائية لهما غرضه إما جلب الأنصار ، وإما النقل مع عدم التأكد .

<sup>(</sup>١) حقائق علمية وتاريخية ، الموسوي : ٥٢ .





الحمدلله الذي اجلى (اعلى خل) المئدة العارفين المجلّيات ظهورة و انار قلوب السالكين الاشراقات نوره و شرح صدور العالمين لتشعشع لمعات بدوره و العساوة حلى سيّدنا محمّد على الله الذي به استقرّ عرشه و كرسبّه و مو الاسم الذي الستقرّ في ظلّه فلايخرج منه الى فهره و هو الاسم الاعظم المكتون و المنور الاتور المعتزون به نوّرت الاتوار و به ظهرت الاسرار و به اشرق النور من صبح الازل و به وجدت المعوجودات ماقل و جلّ و على أله و اصحابه شموس الهدى و بدور المدجى و اعلام التلى و ذوى النهى و اولى الحجى و كهف الورى و دُرَنَة بدور المدجى و كهف الورى و دُرَنَة الاتهاء عليهم صلوات الله مادامت الارض و السماء.

أمّا بعد: فيقول العبد المسكين المحتاج المستكين الغريب في وطنه البعيد عن الهله و مسكنه اقلّ الناس جرماً و حملاً و اكثرهم جُرماً و ذللاً افقر العباد من الاقاصى و الادانى ابن محمّد قاسم محمّد كاظم الهاشمي النبوي العباوي الفاطمي الحسيني الموسوي المكني الملفي الرشتي ان هذه كلمات وجيزة كتبتها على أية المحصوصي و شرحت بعض خفاياها التي ماعثرت عليها افهام مفسّريها و شارحيها و كتبنها على طريق التأويل و المباطن و اهرضت عن الظاهر لان العلماء ملأوا كتبهم من ذلك و هو مُعني لمن يريد القشر و الفقاهر و مارأيت احداً تكلّم في الباطن و اصاب الحق على ما يوافق مذهب أهل الحق على الباطن و الساب الحق على ما يوافق مذهب أهل الحق المن على ما المتحرب المنالية المحرام و السفر اليه حلج ببالى سنّه لناوقيتي الله تعالى للتوجّه الى جانب بيث الله الحرام و السفر اليه حلج ببالى

١٠٠ ...... صور المخطوطات

البعقل المرتفع و العقل المستوى و العقل المتخفض و العقل المتعلق يالروح فالسماء السابعة من جهة حامليكها لمظاهر الروح و النارها مباذتها من الملهب و من جهة حامليتها للمقل المرتفع ماذتها من الذهب الاحمر في الاكسير الشمسي و من جهة جامليتها للمقل المشابكة و خضوعه و خشوعه و حامليتها له من هذه الجهة ماذكها من القضّة الصافية و من جهة حامليتها للمات العقل و حقيقة الغالبة عليه المرّة السوداء فماذتها قبضة من تراب بيت المقدّس و هو الجمد الجديد و هو الحيّ الذي لابموت و لايبيد.

و أمّا السماء السادسة فمن جهة أنّها حاملة للعلوم المرتسمة في اللوح المحفوظ و هي الصورة فالغالب على ظاهرها البرودة و الرطوبة و على باطنها البرودة و إليبوسة و في الباطن الممتزج بالظاهر حرارة لتقوية الروح و تصغية البدن فكانت مإدّتها من الفضّة البيضاء في الظاهر و من الطاق في الباطن لانًا حكم الباطن لا يظهر في مقام حكم الظاهر بخلاف ساير السموات.

و امّا المخامسة فمن جهة اللها حاملة لاثار الطبيعة كسانت مسادّتها مـن الساتونة المحمراء في الظاهر دون الباطن و للما قالوا الله شيخ كبير قاعد على كرسيّ من الدم. وامّا الرابعة فمن جهة حاملتها للانوار الاربعة والطبايع المعتلة كلّت مادّتها.......

هله قاية طوجت من النسخ الموجهة عللنا (المطيوعة والمتعلوطة)

TIE

لمفات بعده والصلوة طربتد فاعلالدى كراستقرع بتدوكرسة ومولان لكاستقرع ظله مافل وببل وعلى الدوامط مدهموس اغتلا وبدوالترب واعلا النتي فتوع النعن وفالع وبكف الور ووسرا الأبيار طبهم جمقاوع لإواكش فبرمقان الاافغ الهدا ومالإفامة والأداف أنتعل فالمرع تكاظرها شمالة وكالعلوى المفاطق هم الكوَّالْمَالُ الرَّفْظَ الدُّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عامل عبالها من عبالها على المنافقة وكبناع اعلط فآلنا والدالدا لموافوشت والنكام كأنا المانا ملؤاكم برعن الدوي ومواث وبالشروا فالمصومال أحلاتكا والالأولساب إنزعا فابونق منعكا عل التوالية المالنا بروسنداك استهد مسترصة وتستا وتقفاني لنوجه لاجاب بهنا فعالح إوالتمتيكي بالحاذ ككبا فلالانالا بالشنعة ما أمكث فكالم لمنبز وخلكم اغتشاش لينال واخلة للانخبول واذالش لاتند خالق وليمين المتواب وجلذوج بالخوم تهزا لطالبين والمشبر وترمسن للمتكا واليدالم بروا كمات فاقول اعدوا وفتكرا مدانه القالقال تعزين المركب الموب لالمؤف بحقبة والدوسواها وذلك والت سطاند جسلنت متلؤا المتحليك والدكسولا المجتم خلفين الاولين والافائ المناف القرافزال والواال والواال فكا بتك الإناه للعظ وخامه منائد فهوقبل المرسل لبكرا لذائ فالربتة والهن تغليم الإينترع لوالشن ومان الومن علا أجت وهذاله بجوزه غاطلها ذاخانه ومقدتما فالدودوات طفه عاله عادولابسلام فدمقابه وبرته ولاسناع القادات والا ما بمناعل وكبي من اللذادم باخالنا من التا تعديد والشوالة وهوال الموالة والمتحالة والمتعانية والدي المتعانية المحاقية خيكا عقرع بغله إنة للغنابي والغفاف تنتاخا كال منتف الذائب الذائب في المنواث المناث وعفله الصرب المبحل علا للبغول كالزواخ والمترون عار الاداح ومنه المسواط المتهوم الحريث وطبه المستحبة علا للمنابروم متيفها فالمالمناع العرش كيتب والعبزا تواد وواغم شاخرنا بخرخ ويخالص عربته استرت القنفر ويؤوا سنرمندا بنتيخ عرمنا تبتينا المتأتى ومنسقوا تفادا لاقلاشارة الالكابها لناءاث الاثناك فالثالث الماثنا فدوا لابلطة وصوم الاخلف فباعل عرع لخافاف لوبورد فوتزا لررع ماغلوما أتبكرا وتبول غداى ومامنكوعد فانه واحوا فاوكان فالك بوح بالمرابت فالانتد لغالا فلغذاء كم االك دومًا مزارً إماكن مثرُ ما الكَوْاتِ مُمَا الإيما العَلَى بَصَلنَاء نَقُ مزفا العراط ستبيره والفان بلاطلان وكان الولان الموانة كأولا وكالما كالمال كالمال فالمكران التكار في عليها المفاتب الرغال الاسارد عالما المولوه عالم لا تعالى وعال المنساح وعالما والماعفا للالمؤينة الاكلام إِنَّ وَكُولُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْاعِنُ وَبِهِ الْكُلْبِكَ إِلْهُو وَإِلَّالِ وَمُناجِهُ وَبِهُوا وَجُنُوا إِذَكُ مُنْجُمًّا ية تقيلال معتقل فاخت المنال وسكر على برالخال بن العلاد ف الدالفاء وابن الثر المن بالنفاول وعوسم عن والمسلك وكالكاجلان أسرنساني لناآبولل لماساع فالنات تتنفاك أخامة المتلم متارات فالمتابع المتلاجة

القلفارد فنولل المتابة والمعلون فالمتالكا المالا والمتعادد بارد) برجل فانعب البسين هذا كون لون لون التوارد الون التسلين في المستريد و المستريد و المرابعة المراكز الما الفاطف عن مباجر بربه الذعب الذامعه واللبع الذان لدادكان فراع يتقون عروية بتري وسندات مبر بالدابرا فكا الاثرم خوث وهذه المتأرخ فالالقبة الاولى فاقتاقه بنيانه خافيه فالشائن سيرطئ يشترا فبالقاوق تتأالمك هنيل فيتراكثا مانوبرق وزالما النابل المتبقاك جهلا وللقارا فكالقاء ومنعوا لنارولذ كاستاك كمريان وهرين المراققية العليا الأول عافا نقيطهه مولينا الباقيط المترودول سلالقه عليلان كاف فالشراع التساغا وفلكما من ينا كافكرنا الفاط اكافا للنف لهراو والقمرة ككونا كاراترط المفنط فنع تفقق والتجتبة والمسائدة والدوارة والدوائد والمارا والمراد والكرر والاكتبالك بلة إلغالناك مؤن كان مسللان بوالبها من كمَّد لالله بالنابي العنواة الفي النارة القريم في الفاصل ما شعر بها الفكما للافلالنا شتبعه ومعنواتها فافه وقوقد مسيلا تدعليزالدفا لخاصترن باقة تزحن لشهطا المظاعة بالشاكا تراميترفاق كملحت الناكم كارعوة ولجبا لمناقوت الاموشديليم ومجلومة وبالمها بالعد لمشكاة وتعنا علاه العامل بالمناسعة ويظاعرها بخروبا لمنها دتد من المنظاه فا بالوتر عن ولذ كلك فن التها بكوها منه والمام والوم بن علي يم لاتر والم والمعد وفاهم والم العذائ شفاء ووحد للتومن وكابر بالظالم والخاخا وافطاه جاال وبالنها ما فافيرو ووارسطا فلعط بحاله فالشاالط بديمز حقه لمبغثا لانهاشها السلنا والقضاة وللبرا حوالغث تدعل بخواكا صلمن البرودة والرطوة وظاعري والثا الدودط ويابغا اجكائ أتا متعو تبازى واجرة كالفشرة الت والطهاب مالان ولذا المادوان بينعواك بالفقد واغلول ونبن الثا الغرة بإمانبة العلذارس كالمعامن لفنوالشق وهونون شيالترقا وجنع فالانفذوه والفاغط لذونش البها بالتراغية كماثخ علجيكر والخومة بعقلفت ماامتر وترفا فالمتولسط المعايدان فسترتب المبرالي بقيق والمناف الثاكان يرازح طهم يتحلقون تماه ولوا فتحالا ولخا فهر قولم سوله هوايلاا لدفالتا مبترمزذ عديث للابالم بالمناشئة الما عبها فاتنغاه مرمث القلفحه وبإدة بالبرط بالمؤت وصويخ لكمن ثبا الكنباوا ما بالم بالمؤته مسيخا فالصطا فتدعل بالدوه وما تدلي بمعترج للز عناالخوف تلعلى المقلف الوجهان والحاتا وفريع للفنوع لنفاغ تزخا تدميه مواج متيطاب ويرغب وبلنائ ومرقا الله فالدوالله بالخاة بالمزاهد وحقفالوا في لا ماليا التابعة وكالمامن في بالا المهرا الح من علية بم معون المعل المامن مهوتهم ومهاق ورجه للزون والسلام على ممالته على المرابعة مناعل الفالع المالية والمعبط المتوظه والمالية الماللة الشاحة كحكبه والنخالنا فبعزاز البالمن القاعله ولاست تشاحه مانجت والصعات الدوجا الذا تبترا كاحتراره والمرضة الفرع بمكافا لمخوط فالمفدون الزحة وظاهر مؤة بالعداج لهراب تا توااب وتعز فاي والماوكو الترمزان فياقا البؤوت والجلها والتهاب وتبدك فالالادالي فتقوا لمهتر كالشرا البعلواد ناشها وبالخالط البنا الكلام وجال الثاثة وكنامزا تالثها التاسترشا المقل مهوايم لمستاله مقالله والمقالل تشو والمقال المتنفض المقال المعاق بالترابية مزجة خلم أسالطاه الرتد والمادوا فالدائها مؤالده بمن صدرا مبالله تعالم المتنام الدنع المضماع الأكرار تدبع بعرجة عبادته وخضوعه وخنوصه وخاملتها لدخ لهذه المتراكمة المنافذ والشافية ومن منظمة المالنا التعلق وتعتب الفالتها المالية المسالم المرائمة كاللوالم المفيظ وهوالتقى فالغالب على العدالين والطافة هو المناهديدة والبالين بالطاعريان لفويدالتن وتصفهدالبان كالنفادتها مزالف تدائبط والظاهر والمستال والمالخ والمالخ بلهر وملهم كالقاعر كالزنسا بالتمولت واتراكات ويداتها خاطان لانارا ويتهد كالمنافق والماران الماران والماران البالخ لذأة الترجيج بما معام كاحتى والمعطمة المراسة واستناب المستناف والمتراسة والمترا منتكك بخيزامتا المالية



بَحُونُ مُعَمِّقُهُ فِي المضامِينَ وَالرَّلاَلاتِ لِمُحُوثُ مُعَمِّقُهُ فِي المِضَامِينَ وَالرَّلاَلاتِ لِمُعَمِّقُهُ فِي المُضامِينَ لَمُنْ الْمُرْسِينِ

تأليفك آيكة الله العُظمَى السّتَيد كاضِهم المحسية في الرّشت في تسريه "

> تعقید وَتعلیقه السیّخ بحب المارت می العمراری

> > العبُ زُء الأوّل

ولاركالمجة البيضاء

ي شرك المصَّطَعَة والمُعْلِيِّة الوِّمِيَّا وَالمُعَاتِ



تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٠٥



الحمد لله الذي أخلى (۱) أفئدة العارفين لتجلّيات ظهوره ، وأنار قلب السالكين لإشراقات نوره ، وشرح صدور العالمين لتشعشع لمعات بدوره ، والصلاة على سيّدنا محمّد الله الذي به استقرّ عرشه وكرسيّه ، (وهبو الاسم الذي استقرّ في ظلّه ، فلا يخسرج منه إلى غسيره) (۲) ، وهبو الاسم الأعظم المكنون ، والنور الأنور المخزون ، به نبورت الأنوار ، وبه ظهرت الأسرار ، وبه أشرق النور من صبح الأزل ، وبه وجدت الموجودات ما قلّ وجلّ ، وعلى آله وأصحابه شموس الهدى ، وبسدور الدجى ، وأعلام التقى ، وذوي النهى ، وأولي الحجى ، وكهف الورى ، وورثة الأنبياء ، عليهم صلوات الله ما دامت الأرض والسماء .

<sup>(</sup>١) في (م) : أجلى .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) انظر : مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي : ٨١٥ ، رجب /٨٧٧ . .

أمّــا بعد .. فيقول العبد المسكين ، المحتاج المستكين ، الغريب في وطــنه ، البعيد (أ) عن أهله ومسكنه ، أقلّ الناس جرماً وعملاً ، وأكثرهم خُــرماً وزللاً ، أفقر العباد من الأقاصي والأداني ، ابن محمّد قاسم ، محمّد كــاظم ، الهــاشميّ النبويّ ، العلويّ الفاطميّ ، الحسينيّ الموسويّ ، المكّيّ المدنيّ ، الرشتيّ :

إنَّ هـذه كـلمات وجيزة ، كتبتها على آية الكرسي ، وشرحت بعض خفاياها ، التي ما عُثرت عليها أفهام مفسريها ، وشارحيها ، وكتبتها عـلى طريق التأويل والباطن ، وأعرضت عن الظاهر ، لأن العلماء ملأوا كتبهم من (٥) ذلك ، وهو مُغنٍ لمن يريد القشر والظاهر ، وما رأيت أحداً تكلّم في الباطن وأصاب الحق ، على ما يوافق مذهب أهل الحق عيم المنتجة .

والفقير في سنّ الشباب بعد مُضيّ عشرين سنة من سنّه ، لمّا وفّقني الله تعالى للتوجّه إلى جانب بيت الله الحرام ، والسفر إليه ، خلج ببالي /م٢ أن أكتب على تلك الآية الشريفة ، ما لم يكتب في كتاب ، و لم يذكر في خطاب ، مع اغتشاش البال ، واختلال الأحوال ، وأنا(١) أسأل الله تعالى أن يسلهمني الصواب ، ويجعلني وجميع المؤمنين الطالبين من المقتبسين من

<sup>(</sup>٤) في (ح) : والبعيد .

<sup>(</sup>٥) في (ح) : عن .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (م).

فصل الخطاب ، وإليه المرجع والمآب ، [ و لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على خير المرسلين محمّد ، وآله الطيبين الطاهرين .

وها أنا أشرع في المقصود ، بإعانة مفيض الخير والجود .

فأقول – واثقاً بالله الملك العلاّم ، وجاعلاً نفسي هدفاً لسهام طعن أغاليط الأوهام – ](٧) :

<sup>(</sup>٧) في (ح) : فأقول .



## [ القرآن الكريم ]

# [ القرآن الكريم رمز بين الحبيب والحبوب ]

اعلموا – وققكم الله تعالى – أن القرآن رمز بين الحبيب والمحبوب، لا يعرفه (۱) – بحقيقة مراده – سواهما ، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى جعل نبية – صلوات الله عليه وآله – رسولاً إلى جميع خلقه ، من الأوّلين والآخرين ، من الدرّة إلى الذرّة ، لنصّ الآيات والروايات (۱) ، ولا ينكره إلاّ جياهل ، أو جاحد معاند ، فهو قبل المرسل إليه بالذات والرتبة ، وإلاّ يلزم تقديم الأخسّ على الأشرف ، وإمارة الوضيع على الشريف ، وهذا لا يجوّزه عاقل .

<sup>(</sup>١) في (ح) : لا يعرف .

<sup>(</sup>٢) قَــالَ الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ . سورة الفرقان : ١ .

قال رسول الله الله الله الله الله على آلائه وبلائه عندنا أهل البيت ، وأستعين الله عسلى نكبات الدنيا وموبقات الآخرة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأبي محمداً عبده ورسوله ، أرسلني برسالته إلى جميع خلقه ... ) .

تفسير فرات الكوفي ، الكوفي : ٣٠٦ ، سورة الشعراء /٤١٢ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٣٧٤/١٦ ، ك تاريخ الرسول الأعظم الله ، ب١١ فضائله وخصائصه وما امتن الله به على عباده /٨٥ .

١١٠ .....القرآن الكريم

# [ مراتبه رشية علل للمراتب الجزئية ]

فاذا كان هو مقدّماً في الوجود ، وواسطة في الإيجاد ، ولا يصل أحد إلى (١) مقامه ، ومرتبته ، لامتناع اتّحاد الرتبة ، على ما برهنّا عليه في كسثير من رسائلنا ومباحثاتنا (١) ، فكل ما تحته من شعاعه وفاضل نوره ، والرشح الذي رشح منه في الله عليها - والرشح الذي رشح منه في أنه والحقيقة (١) المحمدية - صلى الله عليها علّاة للحقايق والذوات ، كما قال نفسه في (١) : (أنا ذات الذوات ، أنا الذات في الذوات للذات )(٥) .

وعقله الشريف الكلّي علّة للعقول الجزئية ، كلاً وطرّاً ، وروحه الشريف علّة للأرواح<sup>(١)</sup> ، ونفسه الشريفة المقدسة علّة للنفوس الجزئية ، وطبيعته الشريفة (<sup>٧)</sup> علّة للطبايع .

وهو معنى ما قال العالم عليتًك : ( العرش مركّب من أربعة أنوار : نـــور أحمــر ، مــنه احمــرّت الحمرة ، [ ونور أخضر ، منه اخضرّت

<sup>(</sup>١) في (م) : في .

<sup>(</sup>٢) رسالة حبل عامل ( بحموعة رسائل ) ، السيد الرشتي : ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في (م): فالحقيقة.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٥) مشارق أنوار اليقين ، البرسي : ٣١ .

<sup>(</sup>٦) في (ح) : الأرواح .

<sup>(</sup>٧) في (ل) : المقدسة .

الخضرة](۱) ، ونور أصفر ، منه اصفرت الصفرة ، ونور أبيض ، منه ابيض البياض ، ومنه ضوء النهار (7) .

الأول إشـــارة إلى الرابع ، والثاني إلى الثالث ، والثالث إلى الثاني ، والرابع إلى الأول .

# [ القرآن الكريم هو علم الرسول الأعظم 鶲 ]

وهـو هي الوجود ، وهـو الله تعالى علّمه علم كلّ ما في الوجود ، وفـوّض إليه أمر جميع الخلق ، فقال : ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ (٢) م ٣ ، فهو هي كان عالماً بجميع (١) المراتب ، في جميع المراتب ، بل هو علم الله بالخلق ، وعلمه بنفسه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين يأتي في (ح) بعد قوله : الصفرة .

<sup>(</sup>٢) الكيافي ، الشيخ الكليني : ١٢٩/١ ، ك التوحيد ، ب العرش والكرسي /١ . تفسير نور الثقلين ، الحويزي : ٧٣٢/١ ، سورة الأنعام /١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : ٧ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : لجميع .

جَعَلْــنَاهُ نُـــوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيـــم ﴾(١) ، وهو القرآن بلا احتلاف .

وكما أنّ لرسول الله ﴿ الله طهوراً في كلّ العوالم ، كذلك القرآن أيضاً ، [ لأنه حكم الله ، الذي ] (٢) يحكم به على عباده في العوالم ، عالم الأسرار ، وعالم الأنوار ، وعالم الأرواح ، وعالم الأشباح ، وعالم الأجسام.

وأمّا في عالم اللاهوت ، فلا كلام ، ولا اسم ، ولا رسم ، وهو واقف في ذلك المقام تحت عرش ربّه ، ساكت لا يتكلّم ، لمحوه في جماله ، وفنائه في بقائه ، وسكره في صحوه ، إذ كشف سبحات الجلال ، ووصل إلى مقام الجمال ، وجلس على سرير الكمال ، أين الكلام من (١٠) ذلك المقام ؟ ، وأين الثريّا من يد المتناول ؟ ، وهو معني قوله تعالى : ﴿ مَا كُنْتَ السّلامِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ ﴾ (١) وتصديق العالم علينيّل بذلك ، لمّا سئل

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): له حكم ، لأن الله .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : في .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : ٥٢ .

عــن ذلك (1) ؛ لأن تحت ذلك المقام مقام الكلام ، وما كان جاهلاً حجة الله /- /- /- على الأنام .

فأوحى الله تعالى إليه في مقام الأنوار ، وأرسله إلى خلقه في ذلك العالم ، وكان أهله كلّهم قائمين ، واقفين ببابه ، لائذين بجنابه ، وكان القرآن في ذلك العالم نوراً أبيض ، في كمال التلألؤ واللمعان ، كالدرة البيضاء .

## [ تنزل القرآن الكريم إلى العوالم ]

ولل الحالم من فاضل نوره ، وكانت إدراكاتهم ، ومشاعرهم ، كلها من فاضل ظهوره الله ، فلا يدركون ، ولا يعرفون ، ما يعرف رسول الله الله الله الله ، فلا يفهمون القرآن ، لأن القرآن بقدر فهمه وعقله ، وأين فهمهم من فهمه ؟ وإدراكهم من إدراكه ؟ .

ثمّ أنزل الله تعالى الخلق من ذلك العالم إلى عالم الأرواح ، فأرسل الله وسوله إليه مبشِراً ونذيراً ، وأوحى إليه القرآن ، فنــزل النبي

<sup>(</sup>١) الكافي، الشيخ الكليني : ٢٧٤/١، ك الحجة، ب الروح التي يسدد الله بما الأئمة عَلَيْتُ ﴿٥. بصـائر الدرجات ، محمد بن الحسن الصفار : ٤٧٨/٩ ، ب١٧ ما يسأل العالم عن العلم الذي يحدث به ... /١ . ينابيع المعاجز ، البحراني : ٢٧، ب التاسع .

وهو [حينئذ] (١) نور أصفر في كمال العالم، وهو [حينئذ] (١) نور أصفر في كمال الصفرة، ونشر رسول الله ذلك النور في ذلك العالم، على أهل ذلك العالم، فأشرق على الكلّ، بقدر ما فيه من القوّة والاستعداد.

وهذا الانتشار كان بالرشح لا بالأصل ، لما قلنا لك آنفاً ، فعرفوا الرشح والقشر ، وبقي اللّب /م ٤ والأصل ، محجوباً في حجاب الخفاء ، ومقنّعاً بالحجب والأستار ، بل ما فهموا ما فهم أهل العالم الأول المكلّفين، فهـم أصل بالنسبة إلى هؤلاء ، ومعرفتهم قشر بالنسبة إلى معرفة (٢) النبي ، فلهم قشر القشر بالنسبة إلى القرآن الأصل .

ثم أنزل الله الخلق من ذلك العالم إلى عالم النفوس ، ومقام النقوش ، فأمر نبيّه هي النـزول إليهم ، فنـزل بكلامه ، الذي هو القرآن ، إلى ذلـك العالم ، فقال لهم عن الله تبارك وتعالى : (ألست بربكم ، ومحمّد نبيّكم ، وعلى وليّكم ، والأئمة أولياءكم .

قالوا: بلي )(١) .

<sup>(</sup>١) في النسختين : إذن .

<sup>(</sup>٢) في (ح): هذا.

<sup>(</sup>٣) في (ح): إلى ما عرف.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ، الحلي : ١٦٧ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢٣٦/٥ ، المرة أبــواب العـــدل ، ب ١٠ الطينة والميثاق /١٢ . تفسير القمي ، القمي : ٢٤٧/١ ، سورة الأعراف : ١٧٧ .

فسعد من سعد ، وشقي من شقي ، ( السعيد سعيد في بطن أمّه ، والشقي شقي في بطن أمّه  $)^{(1)}$  .

والقرآن حينئذ نور أخضر ، كالزمردة الخضراء ، فنشر النور على أهل ذلك العالم ، أي قرأ القرآن عليهم ، ففهموا حكم الله ، وعرفوا أمر الله ، فأجاب من أحاب ، وأنكر من أنكر ، لكن ما عرف هؤلاء قشر لمعرفة أهل عالم الأوراح ، الذي معرفتهم قشر لمعرفة أهل عالم الأنوار ، الني معرفتهم قشر لمعرفة أهل هذا العالم قشر قشر القشر بالنسبة إلى معرفة النبي القيالة القرآن الأصل .

ثمّ أنسزل الله تعالى الخلق من ذلك العالم ، إلى عالم الأحسام ، مقام السنقش والارتسام ، أمر الله تعالى نبيّه في أن يدعوهم ، ويأمرهم ، وينهاهم ، فأظهر في الأنبياء والرسل بإذن الله تبارك وتعالى على حكم القسرآن ، بمقتضى ذلك الزمان في عالم الأحسام ، من أوّل آدم إلى زمان بسروزه وظهوره ، وتشعشع نوره في أله الشهادة ، فتنزّل القرآن من عالم الأنوار إلى عالم الأحسام ، ومن الغيب إلى الشهادة ، فظهر بمقتضى ذلك الزمان إلى آخر الزمان ، فكان ألفاظاً وعبارات ، وقصصاً وحكايات ، كما ترى.

<sup>(</sup>١) التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٣٥٦ ، ب ٥٨ السعادة والشقاوة /٣ . تفسير القمي ، القمي: ٢/٢٧/ ، سورة الأعراف : ٣٠ .

١١٦ .....القرآن الكريم

#### [ القرآن الكريم وشموليته ]

فكلّ الكتب المنــزلة على الأنبياء والمرسلين ، إنّما هي نسخة من القــرآن ، وحكم من أحكامه ، والقرآن سرّها ، ولبّها ؛ ولذا قال العالم المنــزلة في القرآن )(۱) .

وقد روي أنّ القرآن فيه جميع ما في الكتب المنسزلة وزائداً (٢) ، وقسيل : السزائد هسو الحواميم السبع الله ونعما قال ، لكن ببيانه يرتاب الجاهلون ، والكناية أبلغ من التصريح .

ففي القرآن جميع الأحكام ، والأخبار ، واللغات ، من الهندية والتركية ، والروميّة والسريانيّة ، واليونانيّة و /م ه العبرانيّة ، وغيرها من اللغات ، وجميع الأشعار بجميع الألحان ، من العربيّة والعجميّة ، وفي القرآن الإخبار بما في الغيب ، وما وقع ، وما سيقع ، إن شاء الله تعالى ، على سبيل الحتم .

<sup>(</sup>١) بيان الآيات ، الجيلاني : ٣٣ . نقلاً عن تفسير المحيط الأعظم ، الآملي : ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٢) مجمــع البـــيان ، الطبرســـي : ١/١١ . مرآة العقول ، المحلسي : ٤٨١/٢ . الدر المنثور ، السيوطي : ٣٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) مجمـع البـيان ، الطبرسي : ٢/١ . مرآة العقول ، المجلسي : ٤٨٢/١٢ . الدر المنثور ، السيوطي : ٣٤٤/٥ .

وكلّ الأدعية والمناجات ، التي جرت على لسان نبيّ من الأنبياء ، ووصيّ من الأوصياء ، والملائكة المقرّبين ، وكلّ شيء مما وجد ، وما لم (٤) يوجد إلى يوم القيامة ، وفيه الجفرة الجامعة ، ومصحف فاطمة صلوات الله عليها ، ولذا قال تعالى : ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ ﴾(٥) .

خذها (۱) قاعدة كليّة ، فتعرف منها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وقال تعالى : ﴿ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ

<sup>(</sup>١) في (ح) : مما .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : مما .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : و لم .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : ١١١ .

<sup>(</sup>٦) في (ح) : هذا .

١١٨ .....القرآن الكريم

# إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾(١) .

يا أخي - وفّقك الله تعالى - اقرأ القرآن ، ولا تدعه ، فإنّه أحسن لك من كلّ شيء ، إذا واظبت عليه ترى سرّ ما أقول لك .

# [ العلم بالقرآن الكريم مختص به 🎡 وأهل بيته 🕰 ]

فإذا فهمت هذه المذكورات ، عرفت مبلغاً من علم القرآن ، وفهمت أنّه لا يجوز أن يتمنّى ذلك ، كما هو ؛ لأنّه حرام على المسلمين والمؤمنين ، لأنّه تمنّى رتبة النبي في وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وهلؤمنين ، لأنّه تمنّى رتبة النبي في الملك المقرّب ، والنبي المرسل ، وإلاّ لاحترق ، وها يجوز لأحد حتّى الملك المقرّب ، والنبي المرسل ، وإلاّ لاحترق ، ولم يتعدّ ولا بعد عن ساحة القرب والعزّ ، ( رحم الله امراً عرف قدره ، ولم يتعدّ طوره ) (۱) ، وقد قال العارف عن زيّه فدمه هدر ) وقد قال العارف عن رتبة فدمه مدر ) وقد قال العارف عن رتبة فدمه مورتبتهم :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح مائة كلمة ، ابن ميثم البحراني : ٥٩ ، القسم الثاني ، ف ١ في المباحث المتعلقة بالعقل والعلم ... ، الكلمة الخامسة . شرح كلمات أمير المؤمنين للبيّل ، عبد الوهاب : ٣٥/٣٠ . عسيون الحكم والمواعظ ، الواسطي : ٢٦١ ، ب١٠ ، ف١ . شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ١١٨/١٦ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ، العلامة الجحلسي : ١٢٨/٦٠ ، ك السماء والعالم ، ب٢ حقيقة الجن وأحوالهم /١١٦ . كشف الخفاء ، العجلوني : ٢٤٣٣/٢٣٩/٢ (باختلاف يسير) .

# أ گر يكسر موى برتر پَرَم فــروغ تجلّى بسوزد پَرَم

ولا يغررك ما عندك من الفهم القليل ، أن تدّعي فهم القرآن ، لأنك ( ما أوتيت من العلم إلا قليلاً ) (١) ، ﴿ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ كُلّ بِي عِلْمٍ عَلَي من قال شيئاً ، واستدلّ بالقرآن بخلاف ما فهمت وعرفت ، إذا لم تر له منافياً ، ومعانداً في الأحاديث ، وإجماع الفرقة المحقّة ، على التفصيل الذي ذكرنا في رسالتنا (مقامات العارفين) فاطلبه ، وانظر إليه ، ليظهر لك /م ٦ الحق الحقيق بالتصديق والتحقيق .

#### [ مراتب فهمنا للقرآن الكريم ]

فإذا فهمت أن حقيقة القرآن رمز لا يعرفه إلا الله تعالى ، ومن أرسله إليه ، وأهل بيته ، وأهل البيت أدرى بالذي فيه ، فاعلم : أنّا لمّا سمعنا منه القرآن في عوالم عديدة ، وفهمنا منه بقدر أفهامنا ، من الرشح في ذلك العالم ، وهذه العوالم متفاوتة في اللطف والغلظة ، والشرافة والكثافة ، والتجرّد والمادّية ، فيختلف فهم القرآن باختلاف أفهامنا .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، سورة الإسراء : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٧٦ .

فنسمي (۱) ما فهمنا من القرآن بعد تنزّله إلى عالم الأحسام /ح ٤ بالظاهر ، وما فهمنا في عالم الأشباح بالباطن ، وما فهمنا في عالم النفوس بباطن الباطن ، وما فهمنا في عالم الأرواح بباطن باطن الباطن ، وما فهمنا في عالم الأرواح بباطن باطن الباطن ، وما فهمنا في عالم الأنوار بباطن باطن باطن الباطن ، وعلى هذا (كلما رفعت لهمما ، في علما ، وضعت لهم حلما ، ليس لحبّتي غاية ، ولا نهاية )(١) .

وكل ذلك قشر وظاهر بالنسبة إلى مبدئنا ، وأوائل جواهر عللنا ، فإذا (٢) كان كذلك قلنا أيضاً طريق إلى الباطن بأقسامه ، إلا أن هذا الباطن قشر وظاهر بالنسبة إليهم ، ولهم أيضاً هذه المراتب ، وعندهم بواطن وتأويلات ، لأن عقلنا من فاضل جسمهم .

وقسس عليه كلامهم ، كما أنّ لنا كلاماً عقليّاً ، وكلاماً روحيّاً ، وكلاماً نفسيّاً ، وكلاماً مثاليّاً ، وكلاماً جسميّاً ، كذلك لهم اللهّاكة أيضاً.

(١) في (ح) : فسمّى .

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب ، الديلمي : ١٩٩ ، ب٥٥ ، فيما سأل رسول الله عليه ربه ليلة المعراج . الجواهـــر الســنية ، الحر العاملي : ١٩١ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢١/٧٤ ، ك الروضة ، ب٢ مواعظ الله ﷺ في سائر الكتب .../٦ ( باختلاف يسير ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح): فإن .

وما تسمع في الأحاديث<sup>(۱)</sup> من أنّ الباطن مخصوص بالنبي المنطقة ، و أهل بيته عليه الله المحد فيه نصيب ، يراد بها الباطن على الحقيقة ، وأمسالاً السباطن الذي عندنا ، ظاهر بالنسبة إلى غيرنا ، وأمّا الباطن الذي ليس ظاهراً ، فهو مخصوص بهم<sup>(۱)</sup> ، وليس لأحد فيه نصيب .

وما تسمع في الأحاديث أنّ شيعتهم يعلمون ، مثل قولهم : (إنّ حديثنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلاّ الملك المقرّب ، والنبيّ المرسل ، والمؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان )(1) ، فهو إشارة إلى الباطن بالمعنى الأعم ، كما لا يخفى .

#### [ مراتب الباطن ]

قلنا أيضاً بعون<sup>(٥)</sup> الله وقوّته ، مراتب في الباطن :

<sup>(</sup>۱) الكافي ، الكليني : ٢٢٨/١ ، ك الحجة ، ب أنه لم يجمع القرآن كله ... ٢٠ . بصائر الدرجات ، الصفار : ٢١٦/٤ ، ب ٧ في أن الأثمة ألهم اعطوا تفسير القرآن الكريم والتأويل /٧ . تفسير العياشي ، العياشي : ١١/١ ، تفسير الناسخ والمنسوخ ... /٥ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): فإن .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : لهم .

<sup>(</sup>٤) الخصال، الشيخ الصدوق: ٢٠٨، ب الأربعة ... /٢٧. معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: الحصال، الشيخ الصدوق: ١٨٩، ب معسى المديسنة الحصسينة /١. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ٣١٨/٥٢، ك الإمامة، تاريخ الإمام المهدي عليتك ، ب ٢٧ سيره و أخلاقه ... /١٧.

<sup>(</sup>٥) في (ل): بفضل.

المرتسبة الأولى : مرتبة السرّ المقنّع بالسرّ ، وبما نعرف أسرار النقطة بالرشح .

المرتبة الثانية : مرتبة السرّ المستسرّ بالسرّ ، وبما نعرف أسرار الألف الممتدّ من النقطة بالرشح ، قال في هذا المقام ، ونعم ما قال /م ٧ :

نقطــة بــاكوز ظلّ وحدت حق شد پد يد

مــبدء<sup>(۱)</sup> خــط الف گرديد بى گفت وشنيد

أز الــف پيدا حروف أز حرف قرآن بحيد

پس به<sup>(۲)</sup> هر حرف أز كلام واحد وفرد وحيد
شاهد موجود بر يكتائي مولا على أست

المرتبة الثالثة : مرتبة السرّ المستسرّ بالظاهر ، وبها نعرف أسرار الحروف ، والسحاب المزجى .

المرتسبة السرابعة : مرتبة الكلمة التامّة ، وهي مسرتبة الجلد ، ولها مراتب :

المرتبة الأولى : مرتبة الأوبار ، وأشرفها وأعلاها وأعظمها وأقدمها. المرتبة الثانية : مرتبة الأصواف .

<sup>(</sup>١) في (ل) : منشأ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ١٢٣

المرتبة الثالثة : مرتبة الأشعار .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حَسِينٍ ﴾(١) ، وكلّ هذه المراتب رشح من مبدئنا ، يرشح علينا ، ولذا قال العالم لَليَّكُ عند قول القائل : أولست بصاحب سرّك ؟ .

قال : ( نعم ، ولكن يرشح عليك ما يطفح منّى ) $^{(1)}$  .

فافهم ، وكن به ضنيناً ، وهذا<sup>(٢)</sup> الذي ذكرنا لك من الوجوه التي تذكر<sup>(٤)</sup> في هذا المقام .

#### [ زيادة بيان في مراتب فهمنا للقرآن الكريم ]

وإذا أردت أزيد من ذلك ، فاعلم : أنّه قد دلّت الآيات والروايات (٥) ، ودلّ العقل السليم – المستمدّ من الفؤاد ، الناظر بنور ربّه ،

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) جامع الأسرار ، الآملي : ٢٨ . التحفة السنية ، السيد عبد الله الجزائري : ٨ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : وهو .

<sup>(</sup>٤) في (ح): نذكر.

<sup>(</sup>٥) عوالي اللتالي ، ابن جمهور الأحسائي : ١٠٧/٤ ، الخاتمة ، الجملة الأولى /١٥٩ . المحاسن ، السيرقي : ٢٠٠/٢ ، ك العلمل /٥ . تفسير العياشي ، العياشي : ١١/١ ، تفسير الناسخ والمنسوخ ... /٢- ٨ . بصائر الدرجات ، الصفار : ٢١٥/٤ ، ب٧/ ٥ ، ٧ .

الذي قال فيه العالم علمينيك : ( اتقوا فراسة المؤمن ، فإنّه ينظر بنور الله )(١) - أنّ للقـــرآن ظاهــراً وباطناً ، وتأويلاً ، وللظاهر ظاهر ، وله ظاهر إلى سبعة، وللباطن – وهو أمير المؤمنين علينك – باطن ، وباطن باطن ، وباطن باطن ، إلى سبعة .

وللستأويل تساويل ، وتأويل تأويل ، إلى سبعة ، ولباطن التساويل بساطن ، وبساطن باطن ، إلى سبعة ، والقول في معرفة جميع المراتب على التفصيل لا يسمع المقام لذكرها ، لكنّي أبيّن بتوفيق الله وقوّته ، وحسن إعانته ، هذه التفاسير ، ممّا أذن لنا بالبيان .

#### [ أ- الظاهر ] :

أمّـــا الظاهر: فظاهر، لأنّه التفسير على وضع اللغة العربيّة، مع ملاحظــة جمـــيع تركيـــباته الــنحويّة، من تقديم العامل على المعمول، وبـــالعكس في مواضــع عديدة، وإذا كان المعمول ظرفاً، أو جاراً و(١)

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ، الصفار : ۳۷۷/۷ ، ب۱۷ في الأئمة عَلَيْتُكُلُّ أَهُم المتوسمون في الأرض... / ۱ . الكافي ، الشيخ الكليني : ۲۱۸/۱ ، ك الحجة ، ب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة عَلِيْتُكُلُّ ... ٣ . الأمالي ، الشيخ الطوسي : ۲۹٤ ، المجلس الحادي عشر / ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) في (م) : أو .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٢٥

بحـــروراً ، وأمثال ذلك ، وتقديم المبتدأ على الخبر ، وأمثال ذلك ، ممّا هو المقرّر عند النحويّين .

وعدم صرف اللفظ عن معناه اللغوي إن أمكن ، و مم م صرفه إلى المجاز ، والكنايات ، والاستعارات ، إن دلّ الدليل العقلي ، والحديث النبوي ، على بطلان صرفه إلى المعنى اللغوي ، وأمثالها ممّا هو المقرّر عند أهل المعاني<sup>(۱)</sup> والبيان ، وهذا هو المعروف عند المفسّرين ، بل لا تكاد تجد غيره<sup>(۱)</sup> ، فلو تكلّمت بغيره أنكروك ، لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له .

#### [ ب- التأويل ] :

#### [ المعنى الأول للتأويل ] :

وأمّـــا<sup>(٣)</sup> التأويل: فهو أن لا تلاحظ هذه الأمور ، بل تأخذ بعض الكلام مجرّداً عن ملاحظة ارتباطه بما قبله ، أو بما بعده ، مثل قوله تعالى : ﴿ يُغْــن اللّـــهُ كُلّاً منْ سَعَته ﴾ (٤) أي إذا خرج القائم الميَّــلا (٥) ، ويمتاز

<sup>(</sup>١) في (ح): المعان .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : غيرها .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : أما .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في (م): دابة الأرض.

الأخــيار مــن الأشرار ، ويعزّ الأخيار ، ويذلّ الأشرار ، ينبسط العلوم ، وتنتشــر المعارف ، بحيث لا يحتاج (١) إلى أن يتعلّم العلم والمعرفة (٢) ، فإذاً العالم والمتعلّم بمنــزلة سواء ، ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً منْ سَعَته ﴾ .

وهـــذا إذا قطعت النظر عن أوّلها وآخرها ، لأنّك إذا لاحظتها مع ذلك ، لا يفيد المعنى الذي قلنا .

وكـــذا يشترط فيه أن يكون المعنى معنىً باطنيّاً ، خلاف ما يعرفه أهل الظاهر ، كما عرفت من المثال ، وهذا المعنى عام كلّي ، لا يتخصّص بشيء دون شيء .

# [ المعنى الثاني للتأويل ] :

وقد يطلق التأويل ويراد به ما كان في العالم الإنساني ، من الأحكام القرآنيّة ، لأنّ الإنسان الصغير هو نسخة العالم الكبير ، وفيه ما في العالم . أتـــزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ح) : لا يحتاج أحد من .

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ، الحسن الحلي : ٢٠١ ، تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة . بحار الأنوار ، العلامة المحلسي : ٨٦/٥٣ ، تاريخ الإمام المهدي للمتلك ، ب٢٩ الرجعة /٨٦ .

<sup>(</sup>٣) التفسير الصافي ، الفيض الكاشاني : ٩٢/١ ، سورة البقرة /٢. جواهر المطالب في مناقب الإمام على المبيّل ، ابن الدمشقي : ١٣٦/٢ ، ب٥٦ في ذكر شيء من شعره المبيّل . ديوان أمير المؤمنين المبيّل ، الطباع : ٧٣ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ١٢٧

والأحكام القرآنية في الظاهر في الإنسان الكبير ، ولك أن تؤوّلها في الإنسان الصغير ، إذ كلّ ما فيه فيه أيضاً ، وكذا في الإنسان الوسيط ، أي المولود الفلسفى ، إذ كلّ ما فيه فيه أيضاً فيطابق(١) .

مثل: قوله تعالى: [ ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ (٢) هذا خطاب في التأويل للعقول ، يعني يا أيها العقول ] (٣) ، ﴿ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ أي : النفوس الأمّارة بالسوء ، أي لا تجعلوها صديقة لكم، وتحــبّونها ، وتفعلون بمقتضاها ، ﴿ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ أي : تطمئن (١) في طاعة الله سبحانه ، ولا تريد الشرّ ، وتصير تابعة للعقل .

ولــك أن تقــول: إن (°) هــذا خطاب للطيور، التي هي الديك والحمامــة والطــاووس، التي هي الأبيض الغــربي، والأصفر الشرقي، والأحمــر الشــرقي، يعني (١) لا تدخلوا في الأرض المقدّسة، التي فيها (٧)

(١) في (ح) : فتطابق .

ر ، ي ر ... (٢) البقرة : ٢٢١ .

<sup>´ ` (</sup>٣) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : يطمئن .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٧) في (ح) : فيه .

الكثافات ، والأوساخ ، و /م ٩ عليها الرذائل ، ﴿ قَوْماً جَبَّارِينَ ﴾(١) وهو ريسش الغراب ، [ لأنّ ريشه منتن ، لا يمكن ](١) الدخسول فيه ﴿ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ : أي تطهر تلك الأرض ، بإرسال الأبيض الغربي إليها ، وتكون كسحالة الفضّة أو الذهب .

فأمر بنكاحهن /ح، بعد إيمانهن بطريق مفهوم المخالفة ، فيزوّجون: أي الأربعـــة ، بملاحظــة ، والـــثلاثة بملاحظة أخرى ، والاثنين بملاحظة أخرى.

الأوّل: بــأن تقــول الأبيض الغربي، والأصفر الشرقي والأحمر الشرقــي، والأنفحة يسقونها بالأرض المقدّسة بعد التصفية.

والثاني : مع<sup>(٣)</sup> قطع النظر عن الأنفحة .

والثالث: بأن تقول الطيّار وشيء يشبه البرقا ، قال العالم الكبير علميّا :

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : ولا يمكن .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح) : الشرق والغربا .

<sup>(</sup>٥) في (ح): السحقا.

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ١٢٩

فافهم ، وكن به ضنيناً .

فالقــرآن مــن أوّله إلى آخره بهذه الوتيرة والنمط ، كيف يكون وصف الله التدويني ، هذالفاً لوصفه التكويني ، ﴿ مَا تُرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مَنْ تَفَاوُت ﴾(١) .

و ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ (٢) ، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٣) ، ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (١).

#### [ المعنى الثالث للتأويل ] :

<sup>(</sup>١) الملك : ٣ .

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٦) في (ح) : ويعود .

حِسَابَهُمْ ﴾(١) ، فلنقبض عنان القلم حوفاً من فرعون وملئه أن يفتنهم ، آه . آه :

وفي السنفس لسبانات إذا ضاق لها صدري نكست الأرض بالكف وأبديست لها سري فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري فقال النبت من بذري فقال النبت من بذري

هـــذا مجمـــل القول في معنى تفسير التأويل ، وكلّ ذلك ورد عن الشرع ، لا يعرفه إلاّ العالم ، [ أو الشرع ، لا يعرفه إلاّ العالم ، [ أو مـــن علّمه إيّاه العالم ] (١) ، قال الحافظ الشيرازي بالفارسيّة ونعمّا قال /م . . .

نــه هــرکه چهـره برافروخت دلبری داند

نه هرکه آیسنه سازد سکندری داند

<sup>(</sup>١) الغاشية : ٢١-٢٦ .

<sup>(</sup>۲) فضل الكوفة ومساجدها ، محمد المشهدي : ٦٥ ، ذكر الصلاة والدعاء ... . بحار الأنوار، العلامة المجلسي : ٤٤٩/٩٧ ، ك المزار ، أبواب زيارة أمير المؤمنين للبيلا ... ، ب٧ مسجد السهلة ... ، فضل مسجد الجعفي والصلاة والدعاء فيه /٢٦ . المزار ، المشهدي : ١٥٣ ، ب٩ و ذكر الصلاة والدعاء بمسجد جعفي .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح).

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٣١ .....

نه هرکه طرف کله کج نماد وراست نشست

کـــلا هـــداری وآیــین ســروری دانـــد هــزار نکــتة باریکــتر زمــو اینجاســت

نه هرکه سر نتراشد قلندری داند

#### [ ج- الباطن] :

وأمّــا الــباطن: فهو أن تلاحظ الصورة العربيّة كما في الظاهر، وتلاحــظ التقديم والتأخير كما في الظاهر، حرفاً بحرف، لكن تقصد منه المعنى الباطن، الذي لا(١) يكون مدلوله على خلاف ما يعرفه أهل الظاهر، وأهل الباطن يدعون الجاز، ويأخذون الحقيقة، ويجعلون الحقائق متعدّدة، كالصلاة حقيقة للولاية(١)، وحقيقة بعد حقيقة للأركان المخصوصة.

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ﴾ (٢) ، الماء ماء الوجود ، وسرّ الحقّ المعبود ، وظهور الربّ الودود ، وهو النازل

<sup>(</sup>١) في (ح) : ما .

 <sup>(</sup>٢) الكافي ، الكليني : ١٩/١ ، ك الحجة ، ب فيه نكت ونتف من التنــزيل في الولاية /٣٨.
 تأويل الآيات ، الحسيني : ١٩/١ ، مقدمة الكتاب /٢ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٣٠ .

مــن سحاب المشيئة ، الواقع على أرض الجرز ، فيكوّن ماء ثاني به وجود الموجودات المقيّدة ، وظهور الأفعال المحكمة المتقنة .

ولم الله القابض على ذلك الماء ، صعدت الأبخسرة ، فامتزجت مع جوهر الهباء ، المنبث في هواء الإمكان ، الخاص باسم الله البديع والحي ، فصارت سحاباً مزجى .

ثم تراكمست ، فأشسرق عليه شمس اسم الله القابض مرّة أخرى ، فستقاطر ماء ، وقع على قابليّات النفوس ، فتكوّن ماء ثالث ، وهكذا إلى هذا الماء(١) ، الذي هو الجسم البارد السيّال .

ف إطلاق الماء عليه ليس على سبيل الجحاز ، لأنّ أهل العربيّة وضعوا ذلك ، وإطلاقه على الماء الأوّل والثاني والثالث إلى آخرها ليس محازاً ، إذ لا يتصوّر الجحاز قبل الوضع ، لقولهم إنّ المجاز يستلزم الوضع ، وإن لم يستلزم الاستعمال ، ولا يتصوّر وضع اللفظ قبل وجود المعنى .

فثبت بالدليل أنّ إطلاق الماء على هذا الماء من قبيل إطلاق الحقيقة بعد الحقيقة ، فالحقيقة الأوّلية للـوجود ، وهو المـراد من قـوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْـنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ﴾(٢) ولفظ كلّ سور موجبة كليّة ،

<sup>(</sup>١) في (ح) : المعنى

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٣٠.

يفيد الاستغراق والعموم ، ولا ريب أنّ /م ١١ حياة الجحردات (١) ليس من المساء ، الذي هو العنصر المخلوق تحت الكرة الهوائية ، ولعمري أنّ حياة الهواء والنار ، والأفلاك ، وغيرها من العلويّات ، ليس من هذا الماء ، فأين الكليّة المستفادة من الآية الشريفة ؟ .

فيحبب أن يحمل على الوجود ، إذ به يمتاز العابد من (٢) المعبود ، والحقيقة الثانويّة للعقل ، والحقيقة الثانويّة للعقل ، والحقيقة الثالثيّة (٣) للنفس ، وأمثال ذلك .

وهــذا معــنى مــا قلنا لك: إنّ أهل الباطن يأخذون الحقائق ، ويتركون الجحاز ، ويقولون إنّ الجحاز قنطرة الحقيقة ، والطريق الموصل إليها ، بــل هو شعيرة (١) الحقيقة ، وليس عندهم الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضــع له ، بل الحقيقة عندهم : ذات كاملة ، لطيفتها زائدة على ذاتما ، فــالذات هي الحقيقة ، واللطيفة هي الجحاز ، ولمّا كانت اللطيفة على هيئة الذات فتكون مثالها ، فافهم (٥) ، ولا تكن من الغافلين .

<sup>(</sup>١) في (ح) : الموجودات .

<sup>(</sup>٢) في (ح) عن .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : الثالثة .

<sup>(</sup>٤) في (ح): شعرة.

<sup>(</sup>٥) في (م) : الذات ومثالها فتكون هي الحقيقة فافهم .

فـــأهل الـــباطن يراعون الظاهر حرفاً بحرف، ويقصدون معنى لا يخالفـــه في عـــين المخالفة ، وكلّ باطن يخالف الظاهر كذلك ، فهو باطل مردود ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى(١) .

#### [ د- ظاهر الظاهر ] :

أمّــا ظاهــر الظاهر: فهو أن تأخذ مادة الكلمة من غير ملاحظة الوضع اللغوي ، وتصرّف فيها بما شئت على النهج المرويّ عن أهل البيت على النهج المرويّ عن أهل البيت على النّبخل أن التّخذي من اللّبيّك ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النّبخلِ أَنِ التّخذي مِن اللّبيعة ، وهذا على المجبّالِ بُيُوتاً ﴾ (٢) قالوا : إنّ الجبال جمع جبلة ، وهي الطبيعة ، وهذا على تفسير ظاهــر الظاهر ؛ لأن الجبال جمع جبل في الظاهر ، ولا يجمع على الجبلة ، وفي الباطن : الجبال جمع جبل ، وهو الأحسام ، فلاحظت المناسبة الظاهريّة في الباطن ، وما لاحظتها في ظاهر الظاهر ، كما لا يخفى .

<sup>(</sup>١) انظر : ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٢) النحل: ٦٨.

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٣٥

#### [ هـ - باطن الباطن ] :

وأما باطن الباطن: فهو مما أمرنا بكتمانه ، وعدم إظهاره ، لأن من الناس من يحتمل ، ومنهم (١) من لا يحتمل ، وقال العالم الحكيم الميناك : ( لا كل ما يعلم يقال ، ولا كل ما يقال حان وقته ، ولا كل ما حان وقته حضر أهله )(٢) ، وقال أيضاً(٣) :

إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا يب ربّ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا ولاستحلّ رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسنا

/م ١٢ لكن لمنا كان لكلّ شيء بيان /ح٦ بحسبه ، بالإشارة والتلويح ، وأشار العلماء إليه ، نشير إليه ، ونسكت عن غيره .

فــنقول – ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم – : يا أخي – وفّقك الله تعالى – استمسك بالعروة الوثقى ، واعتصم بحبل الله ، واسلك

<sup>(</sup>١) في (ح) : ومن الناس .

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ، الحلمي : ٢١٢ ، تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة . بحارالأنوار ، العلامة المجلسي : ٣١/ ١٠ ، تاريخ الإمام المهدي الحيالا ، ب٢٦ الرجعة /٢١ .

<sup>(</sup>٣) شرح لهج البلاغة ، ابن أبي الحديد: ٢٢٢/١١ . الأصول الأصلية ، الفيض الكاشاني : ١٦٧ . التحفة السنية ، السيد عبد الله الجزائري : ٨ ( باختلاف يسير ) .

سبيل الله ، وسر في القرى الظاهرة ، كي تصل إلى القرى المباركة الباطنة ، وينكشف لك السرّ في باطن الباطن ، إذا وصلت إلى الباب ، فاعلم أنه إباطن الباطن ، وإذا وصلت إلى المعاني ](١) ، فاعلم أنّه باطن باطن الباطن، وإذا وصلت إلى المعاني أنّه باطن باطن الباطن .

وفي<sup>(۲)</sup> مقامات التوحد إن وصلت إليها ، ترى العجائب والغرائب، تما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وقد الغرائب، تما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر وقد قل : ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ السَّرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَا لَكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعَينُ ﴿ السَّعَينُ اللّهِ السَّمَعْنُ اللّهِ السَّعَدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ (٣) .

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا تُنسينِ إذا وصلت ذلك المقام .

إن فهمت هذا القدر من الكلام ، ينكشف لك السرّ في باطن

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح) : وإلى .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٣٧

الباطن ، وهكذا إلى آخر الكلام ، ونعم ما قال(١) :

وإيّـــاك واســـم العامريّة إنّني أخــاف علــيها مــن فم المتكلّم

إن فهمــت المراد ، لا تتكلّم إلاّ كما تكلّمنا ، ولا تصرّح بالمراد ، وإلاّ فعليك لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين .

### [ و- باطن التأويل ] :

وأمّا باطن التأويل : فلنعرض عن بيانه ، ولنقبض العنان ، لأنّا لسنا من فرسان هذا الميدان .

### [ هذه المراتب تعرف بالرشح ] :

وهـــذه المراتب يعرفها العلماء بالرشح ، لأنّ الموجودات من شعاع نـــور محمّــد الله ، والشـــعاع وإن لم يبلغ إلى مرتبة المنير لكنّه مثاله ، ويشـــابحه، ولذا ورد في الدعاء : ( لا فرق بينك وبينها ، إلاّ أنّهم عبادك

<sup>(</sup>١) المدهش ، ابن الجوزي : ٣٣٦ .

١٣٨ ......القرآن الكريم

وخلقك )(١) ، فافهم ، لقد كشفت القناع ، لكن ما أظهرت المراد خوفاً من فرعون وملئه ، قال ونعم ما قال :

ومنك ومن مكانك والزمان /م ١٣ إلى يسوم القسيامة ما كفاي

أخاف عليك من غيري ومنّي ولـــو أنّي جعلتك في عيوني

## [ شروط صحة التأويل والباطن وغيرهما ]

فإذا عرفت هذه المراتب فاعلم: أن هذه الأمور لا تحصل لكلّ أحد، ولا يقدر كلّ الناس ، ممن يدّعون الفضيلة ، أن يعرفوا القرآن ، ويفهموا بواطنه وأسراره ، بل يحتاج إلى شروط لا بدّ من ملاحظتها ، وإلاّ لا يصح .

# [ الشرط الأول : أن لا يكون مخالفاً للظاهر والصورة ] :

منها: ألَّا يكون مخالفاً للظاهر والصورة ، ومنافياً لما يعتقده العوامّ ، من المسلمين والمؤمنين ، فإنّ النبي ﴿ اللَّهُ قَدْ أَقْرَهُمْ عَلَى ذَلَكُ ، وما غشّهم،

<sup>(</sup>۱) مصباح المتهجد ، الطوسي : ۸۰۳ ، أدعية شهر رجب /٩/٨٦٦ . إقبال الأعمال ، السيد الحسيني : ٢١٤/٣ ، ب٨ فسيما نذكر مما يختص بشهر رجب وبركاته ... ، ف٢٢ فيما نذكره من الدعوات في أول يوم من رجب ... . بحار الأنوار، العلامة المحلسي : ٩٩٣/٩٥، أبواب أعمال السنين والشهور ... ، ب٣٢ أعمال مطلق أيام شهر رجب ... /١ .

وما أضلهم عن السبيل ، نعوذ بالله منه ، لأنه الهادي إلى السبيل ، والنور الذي يذهب بظلمة الضلال والشك ، بل أقرّهم على الهدى ، وهداهم إلى صراط السوي .

لكنّهم لمسّا كانوا لا يعرفون الحقائق ، ولا يدركون الدقائق ، وما تصل أفهامهم إلى المطالب العليّة العالية ، فألبسوا هِ الله الدقائق لباس الظاهر والصورة ، وألقوها عليهم ، بحيث إذا اعتقدوا بالظاهر اعتقدوا بالباطن ، لكن لا عن بصيرة ، ولنضرب لك مثلاً في هذا المقام ، فاستمع وطبّق عليه المرام .

فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - : إنّ العوام - مسئلاً لا يعسرفون أنّ كلّ شيء مثلّث الكيان ، ومربّع الكيفيّة ، فذلك سيعة، والشيء لا يؤثّر في مرتبة ذاته ، لأنّه فيها هو ، وإذا أراد أن يفعل شيئاً يتنسزّل (١) في مقام الفعل ، الذي في رتبة المفعول ، ولاشك أنّ الآحاد إذا تنسزّلت مرتبة واحدة تكون العشرات ، فتصير السبعة سبعين ، فالشيء أقوى من أثره بسبعين مرتبة ، فالعلّة أقوى من معلولها بسبعين درجة .

<sup>(</sup>١) في (ح): ينزل.

فـــالعوام لمــــّا لم تكن لهم تلك الدقّة قالوا اللَّهَالِيُ : (إنّ الشمس جزء من سبعين جزء من سبعين جزء من سبعين جزء من نور العرش ، والعرش جزء من سبعين جزء من نور الستر )(١) .

ويقولون : إن لدنة الجسنة أكثر وأقوى من لذة الدنيا بسبعين مرتبة (٢)، وذلك كثيرة حداً ، بل لا ترى شيئاً من كلامهم إلّا هكذا ، فكلّ ظاهر له باطن ، لكن لا يخالفه .

ومن هنا تعرف بطلان أقوال الذين أوّلوا القرآن بما يخالف ظاهره ، وقــــال في قـــوله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَــمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣) بالجبت والطاغوت ، ولا يريدون سوى الحق المعبود .

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (ن) فلا يعرفون إلَّا الحق ، ولا يفهمون مرا الله ، ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ فلا يسمعون إلَّا صوت الله رَجَالَة ،

<sup>(</sup>۱) الكافي ، الشيخ الكليني : ٩٨/١ ، ك التوحيد ، ب في إبطال الرؤية /٧ . التوحيد ، الشيخ الصدوق : ١٠٨ ، ب ما جاء في الرؤية /٣ . الفصول المهمة في أصول الأئمة ، الحر العاملي : ١٧٩/١ ، ب١٩ أن الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر ٣/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لقد ورد ذلك في النار ، انظر : كتاب الزهد ، الكوفي : ١٠١ ، ب أحاديث الجنة والنار / ٢٧٥ . تفسير القمي ، القمي : ٣٦٦/١ ، سورة الرعد ، آية : ٣٥ . مسند زيد ، زيد بن على : ٤١٦ ، ك الفرائض ، باب .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٧ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

# ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ، فلا يرون إلَّا نور الله .

﴿ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قال : إنّه مشتقّ من العذب ، وهو الحلوة واللّذة ، نعم لهم في الحلوة مع محبوبهم لذّة ، لا يعادلها شيء من لذّات الدنيا والآخرة(١) .

وأمثال ذلك من التأويلات ، وكلّ ذلك يخالف ظاهر الآية ، وينافي مراد الله ﷺ ، ونحن من ذلك الباطن وأهله براء ، ببراءة الله ورسوله منه ، فافهم .

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم ، ابن عربي : ٩٤ .

١٤٢ .....القرآن الكريم

#### [ الشرط الثاني : أن لا يخالف العقول السليمة ] :

ومنها: ألَّا يخالف العقول السليمة ، فإنَّ العقول من أظلَّة عقل النبي ، وأشعته ، والشعاع لا يخالف المنير ، وفيه تفصيل ، ذكرناه في كتابنا (۱) مقامات العارفين ، فلترجع إليه ، لتعرف حق المراد ، ولا تنظر إلى ظاهر الكلام ، فإنَّ غلط العقل ليس من المنير ، بل من القابليَّة ، فافهم ، فإنَّ غلط الكتاب .

### [ الشرط الثالث : أن لا يخالف الآفاق والأنفس ]

ومنها: ألَّا يخالف العالم من الآفاق والأنفس، فإنه صفة تعرّف الحسق لسلخلق بالتدوين، والقرآن صفة تعرّف الحق<sup>(۲)</sup> للخلق بالتدوين، والكستاب الستدويني لا يخالف الكتاب التكويني، فإذا وجدت المخالفة، فاعسلم أنَّ ما فهمت ضلّة من عقلك، وسفه من رأيك، ما أصبت الحق البتّة.

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

## [ الشرط الرابع : ألَّا يَخَالَفُ الْأَحَادِيثُ الشريفة ]

ومنها: ألّا يخالف الأحاديث والروايات ، فإنّ أهل البيت عَلَمَةً ما قصروا في التبليغ والأداء ، وذكروا كلّ ما يحتمله الناس ، بجميع أقسامهم ، من السبواطن والأسرار ، فنبّهوا على البواطن في مواضع بالتصريح، وفي الأخرى بالإشارة ، وفي الأخرى بالتلويح ، ولذا ورد في الحديث أنّه ( ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة )(١) .

إيّاك وأن تأوّل القرآن ، أو تكلّم فيه بحسب الباطن ، وليس لك سند /ح ٧ من الحديث والرواية ، لأنك جاهل ، لا تعلم القرآن ، ولا تفهم (٢) الآيات ، فإنّ التفسير بالرأي - أي بما لم يكن له سند من الحديث - من قبيل الهذيان والزندقة ، لا يصغى إليه .

فلـو اتّفق أنّ الرجل تكلّم بالباطن بدون السند ، وبعد ذلك وجد السـند ، فقد أخطأ ، يعذّبه الله تعالى على ذلك ، أو يعفو عنه ، فإنّه ذو

<sup>(</sup>۱) الكيافي ، الشيخ الكليني : ۹/۱ ه ، ك فضل العلم ، ب الرد إلى الكتاب والسنة ... / ٤ . الفصول المهمة في أصول الأئمة ، الحر العاملي : ٤٨٠/١ ، أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقيه ... ، ب ٧ أن كل واقعة تحتاج إليها الأمة لها حكم شرعي ... / ١ ، بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٣٠٤/٢ ، ك العلم ، ب ٣٤ البدع والرأي والمقايس / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): تعلم.

الفضل العظيم ، والمنّ الجسيم ، لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهّمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .

والسند لا ينحصر بالتصريح في كل موضع ، والتخصيص /م ١٥ في كلّ مطلب ، بل تكفي العمومات ، والإشارات ، والتلويحات ، وأمثال ذلك ، بل أقول : إذا تأمّل الإنسان ، وتدبّر في القرآن، والأحاديث ، رأى الأشياء كلّها مصرّحة مفصّلة ، كيف يقول الحق سبحانه : ﴿ وَتَفْصِيلاً لَكُلّ شَيءٍ ﴾ (١) وهو مجمل ، والله سبحانه أصدق القائلين ، [ ﴿ وَمَنْ أَلُكُ قِيلاً ﴾ (١) وهو مجمل ، والله سبحانه أصدق القائلين ، [ ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّه قِيلاً ﴾ (١) ولكن نحن كما قال الشاعر نقول (١) :

رخ أر نمسايد تراچه حاصل حسه نقش پنهان چه آشكارا چــو نیست بینش به (<sup>(۱)</sup> دیده دل که هست یکسان به چشم کوران

وإذا رعيت هذه الشروط ، أصبت الحق ، ووصلت إلى مطلوبك ومقصودك ، هذا هو الباب الذي أمر الله تعالى عباده أن يأتوا منه ، قال

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح) و (ل) .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ح) بد .

تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَالْكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾(١) ، فافهم ، فهمك الله .

#### [ النسب بين التفاسير ]

وأمّا النسب التي بين هذه التفاسير:

## [ أ- النسبة بين التأويل والباطن ] :

فاعـــلم: أنّ التأويل والباطن بينهما تساوٍ كلّي ، أي يصدق كلّ منهما على جميع ما يصدق عليه الآخر ، هذا إذا أردنا بالباطن والتأويل ما يخــالف الظاهر ، وبينهما تباين كلّي على المعنى الذي ذكرنا لك في هذا المقام .

وبينهما عموم وخصوص من وجه على المعنى الثاني للتأويل، لتصادقهما في قوله تعالى : ﴿ قَالَ مُوسَى ﴾ : وهو العقل الناظر إلى نور ربه سبحانه ، ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ الموكلين بالخيرات والحسنات والأنوار المتشعشعة من نور الأعمال الصالحات .

﴿ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ متصــرّفين ، ومدبّرين في العالم ، في الأبدان ، كيف شاء الله

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

سسبحانه وتعسالى ، ﴿ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) : من القوة والشوكة ، والفضل العظيم ، والنور الجسيم (٢) .

﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَسَرَّتَلُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾(٦) ، والأرض المقدّسة : هي أرض السنفوس قبل تصفيتها ، وإزالة أوساخها من المعاصي ، يمعنى (١) إذا كانت النفس أمّارة بالسوء ، أو لوّامة (٥) قبل أن تصل إلى مقام الاطمئنان.

﴿ قَــالُوا يَــا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ ﴾(١) : وهي المعاصي والسيّئات ، والشهوات النفسانيّة ، والعلائق الجسمانيّة .

و ﴿ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ : لأنّ النور لا يدخل في مقام الظلمة إلاّ وذهبت ، فلا يجتمع النور والظلمة في موضع واحد .

﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ ﴾ : أيّها /م ١٦ العقل .

**﴿ وربُّك** ﴾ : أي مربّيك ، وممدّك ، الذي هو الوجود .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (ح) : والفضل الجسيم والنور العظيم .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢١.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) : أو ملهمة أو لوامة .

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٢٢.

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......... ١٤٧

- ﴿ فَقَاتِلًا ﴾ أي طهّرا تلك الأوساخ والكثافات(١).
- ﴿ إِنَّا هَاهُ نَا قَاعِدُونَ ﴾ (٢): نحن في مكاننا لا نقدر أن ندخل عليهم ، إلا إذا ذهبتما ، وطهرتما .
- ﴿ قَــالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ﴾ : وهما<sup>(٣)</sup> يوشـــع بـــن نون ، وكالب<sup>(٤)</sup> بن يوحنّا<sup>(٥)</sup> ، أي تأثير فلك زحل ، وفلك المشتري ، أو بالعكس .
- ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (1) ، فالإنسان إذا عمل بعلمه تنور (٧) ، وكلما يعمل يزداد نوره ، إلى أن تصل نفسه إلى مقام الاطمئنان ، فإذاً (٨) تصير صالحة لدخول الأنوار ، المشرقة من شمس الوجود ، وتصير منبراً للملائكة، هذا في الإنسان الصغير .

<sup>(</sup>١) في (ح) : الكثافة .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) الاختصاص ، المفيد : ٢٦٥ . تفسير العياشي ، العياشي : ٣٠٣/١ ، سورة المائدة /٦٨ .
 تفسير مجمع البيان ، الطبرسي : ٣١١/٣ ، سورة المائدة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : ظالب .

<sup>(</sup>٥) في المصادر : كالب بن يوفنا .

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في (ح) : بعمله يتنور .

<sup>(</sup>٨) في (ح) : وإنما .

وأمّا في الإنسان الوسيط ، فكذلك أيضاً ، وهذه الآيات تأوّل إليه، وموسى في ذلك العالم إشارة إلى الصبغ الأحمر ، المأخوذ من الثفل في الآخر ، بعد ما تصبّ الماء الرقيق الأولي عليه فيخرج موسى ، وإنّما سمّوه موسى لأنّه مادّة أكسير الأحمر ، وهو الشمس ، وهي النبوّة ، لأنّ الذهب إنّما يستكوّن بنظر الشمس ، فيشيرون بالشمس إلى النبوّة ، وبالقمر إلى الولاية ، ويشيرون بالشمس في ذلك العالم إلى الأحمر ، أي الصبغ الأحمر الشرقي ، وبالقمر إلى الأبيض الغربي ، وهو الماء ، أشبه الأشياء بالزئبق في الشرقي ، وبالقمر إلى الأبيض الغربي ، وهو الماء ، أشبه الأشياء بالزئبق في الغلظ والبياض ، لأنّ طبعه بارد رطب طبع القمر وفلكه ، سيما حوزهرّه، وهسو يوشع بن نون ، وهو الذي يدخل في الأرض المقدّسة ، التي هي المنافى، ويطهر ما ، ويجعلها صالحة لدخول أقوام موسى ، وهي المياه المأخوذة من الماء ، بعد إتمام الأنفحة .

فــافهم مــن هذه الكلمات تأويل هذه الآيات في هذا العالم (١) ، والتفصيل لا يناسب المقام .

وفي هـذه الآيات اجتمع الباطن والتأويل ، أمّا الباطن : فمن جهة مراعاة الظاهر حرفاً بحرف ، وقصد معنى غير ما يعرفه أهل الظاهر ، وأمّا التأويل : فمن جهة أنّها مؤوّلة بالإنسان الصغير والوسيط .

(١) في (ح) : هذه العوالم .

ويفارق التأويل في قوله تعالى : ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ (١) إذا أريد بما الإنسان الصغير والوسيط ، كما لا يخفى .

ويفارق الباطن في قـوله تعالى : ﴿ حَمْ ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿ فَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٢) .

وبيان باطن هذه الكلمات لا يحسن في هذا المقام ، فافهم ، وكن به ضنيناً /م ١٧ .

وكذا بسين الستأويل بسالمعنى الثالث والباطن عموم من وجه ، لتصدادقهما في قسوله تعالى : ﴿ الْمِ ﴿ لَكَ ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَىً لِلْمُستَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لللَّهُ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ لللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ لللَّهُ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَلُولَانَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣) يُسنَفِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ويفارق الباطن في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَصْنَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الدخان : ١-٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١-٥.

١٥٠ ....القرآن الكريم

كَوْكَـــب دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونَة لا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾(١) .

إذا أردت بالمشكاة الجسد /ح ٨ ، المشبّك بشباك الحواس ، الذي يخرج نور العقل من خلالها ، وبالمصباح هو العقل ، والزجاجة هو القلب ، والشحرة المباركة هي الحقيقة المحمّديّة صلوات الله عليه وآله (٢) البرزخيّة الكبرى (٣) .

- ﴿ لا شرقيّة ﴾ : لا قديمة لحدوثها .
- ﴿ ولا غربيّة ﴾ : لا حادثة ، لأن حدوثها بنفسها(١) ، فهي فاعلة، ومفعولة الكاف المستديرة على نفسها(٥) .
  - ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا ﴾ : [قابليتها، أي العقل] (١) .
    - ﴿ يُضِيءُ ﴾ : [ يظهر في الوجود ]<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المزار ، الشيخ المفيد : ١٥ ، ب ٥ فضل الفرات /٥ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٩٧ / ٢٩٩ ، أبسواب زيارة أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه ... ، ب ١ فضل النحف وماء الفرات /١٣ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة التوبلية ( جوامع الكلم ) ، الشيخ الأحسائي : ٢٥/١ ، القسم الثاني .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : بما بنفسها .

<sup>(</sup>٥) في (ح): بنفسها.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في (ح).

﴿ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ المشيئة ، فالمصباح مركّب من مسّ النار والقابليّة السيّة السيّة الدي هو جوهر العقل .

ولك أن تجعل هذه الآية الشريفة مادّة الاجتماع ، ومحلّ التصادق ، إذا أردت منها التأويل المذكور في الأحاديث المعنيّ من ﴿ الْم ﴾ ، فافهم ، فتش تجد إن شاء الله تعالى .

ويفارق التأويل في قوله تعالى : ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ إذا أردت منها ما في الحديث (١) .

واعلم أنّ للباطن عندنا إطلاق آخر ، وهو المعنى الثالث للتأويل ، حيث ما يطلق الباطن نريد به هذا المعنى ، وحيث ما يطلق التأويل نريد به المعنى الثاني له ، فإذاً تنقلب النسبة ، فاستخرج من الذي ذكرنا لك نسبة معاني التأويل بعضها مع بعض ، ونسبة الباطن بالمعنى المذكور آنفاً (٢) مع معاني التأويل ، فإنّ بالبيان يطول الكلام ، ولسنا بصدده .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه : ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): سابقاً.

١٥٢ .....القرآن الكريم

#### [ النسبة بين التأويل وظاهر الظاهر والباطن وباطن الباطن ] :

والنسبة بين التأويل وظاهر الظاهر التباين ، والنسبة بين الباطن وباطن الباطن السباطن نسبة الظاهر إلى الباطن ، وإن شئت قلت التباين ، وإن شئت قلت التساوي ، والضدان يجتمعان فيه ، لكن لا في موضع واحد ، بل في موضعين ، كما لا يخفى على الفطن العارف .

والنسبة بين التأويل وباطن الباطن كالنسبة بين التأويل والباطن ، لأنّه يشترط /م ١٨ في باطن الباطن مراعاة الظاهر ، كما في الباطن البتّة (١) ، فتتّحد النسبة من هذه الجهة (٢) ، وتختلف بالتساوي ، والتباين من جهة الظاهر والباطن .

وقولــنا: التســاوي، مسامحة، لأنّ بين الظاهر والباطن المشابمة والمناســبة، لأنّ الروح<sup>(۲)</sup> لها علاقة مع البدن الذي تعلّق به، غير ما كان للبدن الآخر، ولذا يجيبون بالمحال في المسألة<sup>(١)</sup> المشهورة.

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح).

وأمّــا التباين فمن جهة أنّه المحرّد ، وهو المادّي ، ولا يصدق المحرّد على ما يصدق عليه الماديّ<sup>(۱)</sup> ، لأنّه الشريف ، وذلك الكثيف ، وليس بين الشريف والكثيف إلاّ التباين الكلّي .

فافهم ، واغتنم ، وكن من الشاكرين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .

والآن ، وقــت الشروع في المقصود ، لكن قبل الشروع لا بدّ من مقدّمة مهمّة ، وهي :

<sup>(</sup>١) في (ح): لا يصدق المادي على المحرد.

## [ أهمية علم الحروف في فهم القرآن الكريم ]

إنّ القرآن كما عرفت رمز ، وإشارة ، وتلويح على أنحاء مختلفة ، وأطـــوار متعدّدة ، سيّما على وفق علم الحروف ، فإنّ الله سبحانه أجرى كلامه على ترتيب حروف لها دلالات على مطالب ومراتب .

مـــثلاً: في ترتيب الحروف وتقديم بعضها على بعض ، [ وتأخير بعضــها عـــن بعض ] (۱) ، دلالة على أمر عظيم قد خفي على كثير من الأفهام والعقول ، وكذا في إيراد الحروف المخصوصة ، كالألف ، واللام ، والهاء ، مثلاً ، دون غيرها من الحروف دلالة على شيء .

وكدا في إيراد الحروف الناريّة في الكلمة الواحدة ، أو تكثيرها فيها، وتقليلها فيها ، وكذا في الحروف الهوائيّة ، والمائية ، والترابيّة ، وتكثيرها وتقليلها في الكلمة الواحدة ، وكذا في الحروف النورانيّة والظلمانيّة ، وكذا في الحروف الجبروتيّة والملكوتيّة والملكية "، وكذا إذا أشار بالحروف الجبروتيّة إلى الذوات الملكيّة ، وبالحروف الملكيّة (٢) إلى

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح) ، الملكوتية .

وفي كــلّ هذه الأمور إشارة خفيّة ، إلى مطلب عظيم ، وخطب حسيم ، ومن رأى حديث أبي لبيد المخزومي (١) يظهر له حقيقة الأمر .

يعرف العارفون من هذا الترتيب أموراً ، وأوضاعاً /م ١٩ بتعليم المستهم الله الله على أدن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

#### [ قواعد في علم الحروف ] :

ولمّا بلغ الكلام إلى هذا المقام ، فلا بأس علينا أن نذكر بعض القواعد في علم الحروف ، ليكون الناظر في هذه الأوراق على بصيرة من أمره .

فنقول - [ ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ]<sup>(°)</sup> - :

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ، العلامة المحلسي : ١٠٦/٥٢ ، ب ٢١ التمحيص والنهي عن التوقيت ... / ١٣ . تفسير العياشي ، العياشي : ٣/٣ ، سورة الأعراف ٣/ . التفسير الصافي ، الفيض الكاشاني : ١٠٩ ، سورة البقرة ، آية : ١.

<sup>(</sup>٥) في (ح) : بقوة الله .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........نسبر آية الكرسي ، ج١ ....

#### [ الحروف والعوالم ] :

إنّ عالم الحروف عالم مثل عالم الذوات ، حرفاً بحرف ، كما إنّ في الأكوان جبروت وملكوت وملك ، كذا في الحروف أيضاً :

جبروت : وهو الهمزة والهاء ، والعين والغين<sup>(١)</sup> ، والحاء والخاء .

وملكوت : وهو الجيم والدال ، والزاء والطاء ، والياء والكاف ، واللام والسين ، والصاد والقاف ، والراء والشين .

وملك : وهو الباء والواو ، والميم والفاء ، والنون والثاء ، والذال والضاد ، والظاء والتاء .

#### [ الحروف والنور والظلمة ] :

وكما أن في الأكوان نور وظلمة ، [كذلك في الحروف أيضاً نورانيّة وظلمانيّة ] (٢) ، والحروف النورانيّة أربعة عشر ، وهي المذكورة في فواتح السور ، إذا حذفت المكرّر ، وهو الصاد والراء ، والألف والطاء ، والعين واللام ، والياء والحاء ، والقاف والنون ، والميم والسين ، والكاف والهاء ، والبواقي ظلمانيّة .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٧) في (ح) : ونورانية وظلمانية كذلك في الحروف أيضاً .

#### [ الحروف ومنازل القمر ] :

وهي بإزاء منازل القمر الثمانية والعشرين ، أربعة عشر منها نورانية أبداً ، وأربعة عشر النورانية بإزاء السم الله الوهاب والجواد ، منها يفيض إلى العوالم السفليّة ، وهذه الحروف لها تأثير كتأثيرها ، من له اطلاع في علم الجفر يعلم كيفيّة العمل .

### [ الحروف والعناصر الأربعة ] :

وكما أن في الأكوان عناصر أربعة بسائط ، وكذا في الحروف ، فإتها تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة : الناريّة ، والهوائيّة ، والمائيّة ، والترابيّة ، على هذه الترتيب (^) :

| ذ | ش | ف | م | ط | ھ | Í | قوس | أسد   | حمل   | النارية  |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|-------|----------|
| ض | ت | ص | ن | ي | و | ب | دلو | ميزان | جوزا  | الهوائية |
| ظ | ث | ق | س | 1 | ز | ج | حوت | عقرب  | سرطان | المائية  |
| غ | خ | ر | ع | J | ح | ٦ | جدي | سنبلة | ثور   | الترابية |

<sup>(</sup>٨) في (ح) المائية مقدمة على الهوائية .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

/م ٢٠ تدبــر ، فافهم ، واضبط هذه القواعد ، فإنّها تنفعك كثيراً فيما سيأتي ، والكلام في الحروف طويل الذيل ، لكنّا اختصرنا /ح ٩ بقدر الحاجة ، والآن أوان الشروع في المرام ، بإعانة الله الملك العلاّم ، فأقول – ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم – :

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٦١

## [ تفسير قوله تعالى : ﴿ الله ﴾ ]

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ الله ﴾ .

اعـــلم أنّ هـــذه الكـــلمة الشريفة ، قد تشوّشت فيها الأفهام ، واضطربت فيها الأحلام (١) والأوهام ، في لفظها ، والمعنى المراد منها ، وقد كتبوا في هذا الباب رسائلاً وكتباً .

أمّـــا أهـــل الظاهـــر: فتكلّموا في لفظها ، هل هو عربي ؟ ، أم عــبريّ(٢)؟ ، أم سريانيّ(٦) ؟ ، وهل هو عَلَم ؟ ، أو صفة(١) ؟ ، وهل هو

<sup>(</sup>١) في (ل) : العقول .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : عبراني أو عربي .

<sup>(</sup>٣) تفسير كتر الدقائق ، المشهدي : ٣٨/١ . رسالة العروة الوثقى ، البهائي : ٣٩٤ . تفسير الرازي ، الرازي ، الرازي : ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ، الطوسي : ٢٧/١ . الجامع ، القرطبي : ١٠٢/١ . تفسير كتر الدقائق : ٣٧/١ . رسالة العروة الوثقي ، البهائي : ٣٩٥ . تفسير الرازي ، الرازي : ١٦٢/١ .

مشـــتق أو جامد (١) ؟ ، وهل هو كلّي أو جزئي (٢) ؟ ، وأمثال ذلك ، من الأمور الظاهريّة ، المتعلّقة بالألفاظ والنقوش (٣) .

وأمّــا أهل الباطن: فتكلّموا في المعنى المراد منها ، هل هو الاسم الأعظــم ؟ ، أم لا<sup>(١)</sup> ؟ ، وهــل هــو بإزاء الذات ؟ ، أم لا<sup>(١)</sup> ؟ ، وهـل الحــروف الـــي فــيها إشارة إلى أيّ شيء<sup>(١)</sup> ؟ ، وأمثال ذلك من الأمور الباطنيّة ، المخفيّة على أهل الظاهر .

والفقير الحقير ، المعترف بالقصور والتقصير ، أذكر - بعون الله تعالى ، وحسن توفيقه - في مقام الظاهر ، تحقيقاً شريفاً ، دقيقاً أنيقاً ، تما أفاضه الله تعالى على عبده المسكين المحتاج ، المفتقر إلى الله ، يقول العالم

<sup>(</sup>۱) العين ، الفراهيدي : ٩١/٤ ، ( أله ) . التبيان ، الطوسي : ٢٧/١ . رسالة العروة الوثقى ، البهائي : ٣٩٥ . معانى القرآن ، النحاس : ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٢) روض الجنان ، الشهيد الثاني : ٣ . رسالة العروة الوثقي ، البهائي : ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٣) رســالة العروة الوثقى ، البهائي : ٣٩٦ . الجامع ، القرطبي : ١٠١/١ . تفسير الرازي ، الرازي : ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير كتر الدقائق ، المشهدي : ٣٩/١ . الجامع ، القرطبي : ١٠٢/١ . تفسير الرازي ، الرازي : ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير كتر الدقائق ، المشهدي : ٣٧/١ . رسالة العروة الوثقى ، البهائي : ٣٩٥ . تفسير القسر آن الكريم ، الشيرازي : ٣١/٤ . تفسير سورة التوحيد ( مجموعة رسائل فلسفية ) ، الشيرازي : ٤٤١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير كنــز الدقائق ، المشهدي : ٢/١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

المَيِّكُ فِي الدعاء : (كيف أستعزّ وفي الذلّ أركزتني ، وكيف لا أستعزّ وإلى الذك أركزتني ، وكيف لا أستعزّ وإلىك نسبتني )(١) ليظهر أنّ هذا اللفظ المقدّس علم أو صفة ، كلّي أو حزئيّ ، ثمّ أتكلّم في الباطن ، إن شاء الله تعالى .

فأقول - ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم - :

<sup>(</sup>۱) إقبال الأعمال ، الحسني (الطبعة الحجرية) : ٣٥٠ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٩٥/ ٢٢٧ ، أبسواب أعمسال السنين والشهور ، أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة ... ، ب٢٧ أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها ... /٣ .



[ لفظ الجلالة ومقام الظاهر ]

## [ لفظ الجلالة هل هو علم أم صفة وهل هو كلي أم جزني ]

فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم :

إنّ الـــذي يقول إنّه علم (١) يريد به أنّ هذا اللفظ إنّما وضع للذات المقدّسة أوّلاً وبالذات ، مثل زيد ، للشخص المعيّن .

والــذي يقول إنّه صفة كلّي (٢) يريد به أنّه موضوع لمفهوم كلّي ، هــذه الذات المقدّسة أحد أفرادها ، بحيث لو وجد فرد آخر لاستحقّ هذا الاســـم ، لكنّه كلّي منحصر في الفرد ، مثل القادر والعالم ، لمن له القدرة والعلم ، وهــو كلّي ، شامل لجميع أفــراده ، والله أيضاً لمن له الألوهيّة ، وهــو أيضاً كلّي عامّ ، شامل لجميع الأفراد ، لكن لمّا لم يوجد من له هذه الصفة ، اختصّ الحقّ به .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه : ۱۹۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه : ١٦٢/١ .

١٦٨ ..... لفظ الجلالة

#### [ الألفاظ موضوعة بإزاء الصداق الخارجي ] :

وتصديق هذا الكلام ، يحتاج إلى معرفة قاعدة كليّة ، وهي أن الألفاط هل هي /م ٢١ موضوعة بإزاء المفهوم الذهني (١) ؟ ، أو المصداق الخارجي ؟ ، [ أو موضوعة بإزاء ](٢) الماهيّة لا بشرط ؟ .

لا سبيل إلى الأوّل ، لأنّ المفهوم الذهني ظلّ للمصداق الخارجي ، كما برهنّا عليه في كثير من رسائلنا ومباحثاتنا(٢) ، فإذا كان كذلك يلزم أن يكون اللفظ المستعمل في الذات بحازاً ، وفي الظلّ حقيقة ، لأنّه إذا كان موضوعاً للأمر الذهني ، كان الاستعمال فيه استعمال اللفظ فيما وضع له ، ولا نعيني بالحقيقة إلاّ هذا ، واستعماله في الأمر الخارجي استعماله في خلاف ما وضع له ، وهو المجاز ، ولا يجوّزه جاهل فضلاً عن فاضل .

وكذا لا سبيل إلى أنّ اللفظ موضوع بإزاء الماهيّة لا بشرط ، لأنّ معـناه : أنّ الماهيّة غير مقيّدة بكونما في الذهن ، أو في الخارج ، والاسم للماهيّة المعرّاة عن جميع المشخّصات الخارجيّة والذهنيّة .

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ، الرازي : ٣١/١ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٣٢/٤ . تحرير القواعد المنطقية ، الرازي : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٣) رســالة الميرزا محمد باقر البهبهاني ( مجموعة رسائل ) ، السيد الرشتي : ٣٤٧/٢ . رسالة السيد على ( مجموعة رسائل ) ، السيد الرشتي : ٧٢/١ .

وهـــذا الكلام مبني على أنّ الماهية الموجودة الخارجية هي الموجودة في الذهب هي في الذهب ، بالمشخصات الذهنية (١) أم لا ، بل الموجودة في الذهن هي الصــورة ، والشــبح ، والظــل للأمر الخارجي (٢) ، لا سبيل إلى الأول ، للــبراهين القطعــية العقلــية المذكورة في محلّه ، فيتحقق الثاني ، فإذا كان كذلــك، فــلا طريق لهذا القول ، كما لا يخفى على العاقل ، العارف ، الفطن .

فإذا عرفت فساد هذين القولين ، فاعلم أنّ الحقّ هو الثاني ، وهو أنّ الألفاط موضوعة بإزاء الأمر الخارجي ، ويطلق على الوجود الذهني على سبيل الظلّ والرسم ، يعني يطلق على الذات أوّلاً وبالذات ، وعلى الصورة والشبح ثانياً وبالعرض ، لا بالاشتراك المعنوي ، بل الاشتراك اللفظى ، كما نبيّن لك(٢) إن شاء الله تعالى ، ولا قوّة إلاّ بالله .

<sup>(</sup>١) غايـــة المـــأمول في شرح زبدة الأصول ، الكاظمي : ٢٦ . شرح المنظومة ، السبزواري : ١٢٢ . درر الفوائد ، الآملي : ٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، الشيرازي : ٣١٤/١ . شرح الفوائد ، الشيخ الأوحد : ١٨٨ ، الفائدة ١٠ . شرح العرشية ، الشيخ الأوحد : ٣٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ١٧٢/١ .

١٧٠ .....لفظ الجلالة

وتصديق ذلك ، ما روي في الحديث : (يا هشام ، الخبز اسم للمأكول ، والماء اسم للمشروب ، والثوب اسم للملبوس )(١) الحديث، وهذا صريح في المراد .

## [ أسماء الله تعالى والاشتراك اللفظي والمعنوي ] :

فيإذا فهمست هيذه المقدّمية - أنّ الموضوع له اللفظ هو الأمر الخيارجي- فاعلم أنّ الأسامي التي تطلق على الله سبحانه ، وعلى غيره ، هيل هو من قبيل الاشتراك اللفظي<sup>(۲)</sup> ، أو المعنوي<sup>(۳)</sup> ؟ ، مثل : القادر ، والموجود ، وأمثال ذلك .

<sup>(</sup>۱) الكافي ، الشيخ الكليني : ١١٤/١ ، ك التوحيد ، ب معاني الأسماء واشتقاقها /٢ . التوحيد، الشيخ الصدوق : ٢٢١ ، ب٢٩ أسماء الله تعالى ١٣/... الاحتجاج ، الشيخ الطبرسي : ٢٢/٧ ، احتجاج أبي عبدالله الصادق الطبرسي : ٢٢/٧ ، احتجاج أبي عبدالله الصادق الطبرسي .

<sup>(</sup>٢) مسناهج المتقين ، الحلمي : ١٠ . إرشاد الطالبين ، السيوري : ٣٨ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) نماية المرام ، الحلي : ٣٠/١ . شرح المواقف ، الجرجاني : ٢٣٣/١ . الأسفار ، الشيرازي : ٧٧/١ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٣٩/١ .

والمراد بالاشتراك المعنوي<sup>(۱)</sup>: هو أن يكون اللفظ موضوعاً لحقيقة واحدة ، سارية في حقائق مختلفة ، بحيث يكون إطلاق /م ٢٢ اللفظ على الأمور المختلفة بمعنى واحد .

مثل: الحيوان، فإنّه موضوع لحقيقة واحدة، سارية في الإنسان، والفــرس، والبقر، والغنم، وأمثال ذلك، بحيث يكون صدق الحيوانيّة على الجميع بمعنى واحد على الظاهر، هذا هو الاشتراك المعنوي.

وهل الأسامي التي تطلق على الله تعالى من هذا القبيل ؟ ، أم لا ؟ . لا سبيل إلى الأوّل ، لأنّ الحقيقة الواحدة لا تجمع بين الحق والخلق، والواحب والممكن ، وإلاّ يلزم المشابحة ، ويلزم أن يكون الحق والخلق في صقع واحد ، وينقلب الممكن إلى الواجب ، والواجب إلى الممكن ، ويلزم المناسبة والمشابحة ، والتركيب من ما به الاشتراك ، وما به الامتياز ، وأن يكون للحق والخلق حال واحد ، وهذا لا يجوّزه أحد من العقلاء .

وأمّا القول بأنّ الاشتراك في المفهوم، لا في المصداق، فقول زور، وتوهّم كاسد، يقوله من لم يعرف حقيقة الأمر، ولم يشاهد المطلوب إلاّ أنّ الحكماء العلماء العلماء الكلام، وما عرفوا المرام، فكانوا كما قال الشاعر:

قد يطرب القمري أسماعنا ونحسن لا نفههم ألحانسه

<sup>(</sup>١) شرح المواقف ، الجرجاني : ٢٣٣/١ . إرشاد الطالبين ، السيوري : ٣٧ .

فظهر لك من هذا البيان أنّ القول بالاشتراك المعنوي في الألفاظ، التي تطلق على الله وعلى الخلق، باطل، فيكون الاشتراك لفظياً، لفقدان الجهة الجامعة، وهذا الكلام يجري في جميع الأسماء والصفات، التي تطلق على الله /ح ١٠ تعالى، لا اختصاص له بالوجود وحده، وقد ملاً العلماء كتبهم من أنّ الوجود هل هو مشترك لفظيّ، أو معنويّ(١) ؟، هذا ظاهر القول.

وأمّا حقيقة الأمر: فاعلم أنّ الله سبحانه هو الذات البحت ، والمجهول المطلق ، والذات الساذج ، وذات بلا اعتبار ، والكنز المخفي ، وشمس الأزل ، ومجهول النعت ، لا يُعلم كنه ذاته ، ولا يُدرى حقيقة صفاته ، وهو على ما هو عليه في عزّ صفاته ، لا يعلم كيف هو إلاّ هو ، (الطريق مسدود ، والطلب مردود )(۱) ، فلا اسم له ، ولا رسم له ؛ لأنّ في الاسم اعتبار المسمّى ، وهو ينافي كونه ذاتاً بحتاً ، ولأن الاسم إنّما وضع ليعرف المسمّى به ، والمجهول المطلق لا يعرف ، فلا اسم .

فهـــذه الأسمـــاء الــــي تطلق عليه تعالى باعتبار /م ٢٣ ظهوراته ، وتجلّـــياته في مـــرايا القوابـــل والاستعدادات ، فبكلّ ظهور ظهر اسم من

<sup>(</sup>۱) مسناهج المتقين ، الحلمي : ۱۰ . إرشاد الطالبين ، السيوري : ۳۸ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ۳۹/۱ . فاية المرام ، الحلمي : ۳۰/۱ . شرح المواقف ، الجرجاني : ۲۳۳/۱ . الأسفار ، الشيرازي : ۷۷/۱ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ۳۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل ( رسالة ملي ) ، الخطبة اليتيمية : ١٥٤ .

الأسماء، وبكلّ تجلّ ظهرت صفة من الصفات ، فالاسم للظهور ، والصفة للتجلّي .

مــثلاً: لمّــا ظهــر بالألوهيّة سمّي بالله ، فالله اسم لجهة ظهوره بالألوهــيّة ، ولمّــا ظهر بالرحمة الواسعة سمّي بالرحمن ، ولمّا ظهر بالرحمة المكــتوبة سمّي بالرحيم ، ولمّا ظهر بالقدرة سمّي بالقادر ، ولمّا ظهر بالعلم سمّى بالعالم ، ولمّا ظهر بالحياة سمّي بالحي ، وأمثال ذلك .

وهـــذه الأسماء أسماء أفعال ، لا مدخليّة لها بالذات تعالى وتقدس ؟ لأنّ مقام الذات ليس مقام الصفة والاسم ، (كمال التوحيد نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة على أنها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف عـــلى أنه غير الصفة ، وشهادة الصفة والموصوف بالاقتران ، وشهادة الاقتران بالحدث ، الممتنع من الأزل الممتنع من الحدث ) (۱) .

وهذه الأسماء تختلف باختلاف الظهورات ، فعموم الظهور يستلزم خصوص الاسم ، مئل الله والرحمن ، لأنهما الجامعان لجميع لأسماء والصفات ، إلا أنّ الرحمن أنزل من الله بمرتبة ، لأنّ الظهور بالرحمة الواسعة أخص من الظهور بالألوهيّة ، فأوّل ظهوره بالألوهيّة ، وقد ملاً جميع

<sup>(</sup>۱) انظر : التوحسيد ، الشميخ الصدوق : ٣٥ ، ٢٠ ، ب التوحيد ونفي التشبيه /١ . الاحستجاج ، الشيخ الطبرسي : ١٧٤/٢ ، خطبة الإمام الرضا عليم في التوحيد في بحلس المامون . بحمار الأنسوار ، العلامة المجلسي : ٢٢٨/٤ ، ك التوحيد ، أبواب أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها ومعانيها ، ب٤ ، حوامع التوحيد /٣ .

الممكسنات والموجودات ، ثمّ ظهر بهذا الظهور بالرحمانيّة ، أي الرحمة التي وسعت كلل شيء ، ولذا لا يجوز إطلاق الله والرحمن على غير الحق سبحانه ، لأنّ الظلّ لا يكون له هذا الظهور الكلّي ، ليكون له هذان الاسمان بالتبعيّة .

وأمّـــا الـــنقض بيا أرحم الراحمين ، ويا أكرم الأكرمين ، ويا خير الـــرازقين ، و/م ٢٤ يـــا أحسن الخالقين ، وأمثالها مما يدل على الاشتراك المعنوي .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (م).

فمدفوع ، بإرادة التبعيّة من الأسماء الفعليّة لا الذاتيّة ، كالسراج ، فإنه يقال له أنّه أنور من الأشعّة ، لكن ليس له إطلاق النور عليهما بمعنى واحد ، لفقدان الجهة الجامعة ، فإنّ الأشعّة أظلّة السراج فلا تجمعهما حقيقة واحدة ، لكن من جهة بروزه ، وإظهار نوره ، وتعريفه للأشعة ، جعلها على هيئة ظهوره ، ومثال تجلّيه ، وبروز نوره ، بحيث إذا عرفوا أنفسها عرفوا السراج ، ( من عرف نفسه فقد عرف ربّه )(۱)، ( أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه )(۲) ، فافهم ، واشرب عذباً صافياً ، هنّاك الله .

#### [ لفظ الجلالة والعلمية ] :

وإذا فهمت هذا القدر من الكلام ، فاعلم : أنّ القول<sup>(۱)</sup> بأنّ لفظ الله علم للذات المقدّسة ، ووضع بإزائها كلفظ زيد ، الموضوع بإزاء ذاته ،

<sup>(</sup>۱) جواهـــر المطالب في مناقب الإمام علي ، ابن الدمشقي : ۲/ ۱۰ ، ب ۲۳ ، في ما يروى عنه عليه عليه عنه عليه من الكلمات المنثورة المأثورة .../۲۰ . نهج الإيمان ، ابن جبر : ۳۷۱ ، ف ۱۹ ، في ذكر الهداية . المناقب ، الخوارزمي : ۳۷۰ ، ف ۲۶ ، في بيان شيء من جوامع كلمه ... / ۳۹٥ . عـــوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور : ۲۰۲/ ، الخاتمة ، الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه / ۱۶۹ .

<sup>(</sup>٢) الجواهـــر الســنية ، الحر العاملي : ١١٦ ، ب١٠ . الاقتصاد ، الطوسي : ١٤ ، القسم الأول، الأصول الاعتقادية ، ف في ذكر بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه . روضة الواعظين، النيسابوري : ٢٠ ، ب الكلام في النظر وما يؤدي إليه ، مجلس في معرفة الله ... .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه : ١٦١/١ .

ولا يشـــترك فيه معه أحد ، إنْ أريد بالذات الذات البحت القديم - تعالى شأنها وتقدّس - فغلط ؛ لأنّ الألفاظ والمعاني - على ما هو الحق عند أهل الحــق - لابـــد وأنْ يكون بينهما مناسبة ذاتية ، والمناسبة ، والمرابطة بين الحادث والقديم منفيّة رأساً ، وأصلاً .

والقائل به على حدّ الشرك من الدين ، قال الله تبارك وتعالى فيسهم : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾(١) ، وأنّ الشرك في ها في ها يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾(١) ، وأنّ الشرك في ها في ها لله الله المحرة في ها الله الماء (٢) ؛ لأنّ العقل لا يجوّز شيئاً خلق حين كونه لم يخلق ، وما خلق ، وما لم يخلق .

وإن لم تسلم هذه المقدّمة ، من أنّ بين الألفاظ والمعاني لا بدّ من المناسبة الذاتيّة ، بل تكفي الوضعيّة ، نقول : أنّ الاسم إنّما وضع ليعرف المسمّى به ، ولذا ترى أنّ الشخص إذا كان في مكان خال ، لا يكون هناك أحد يحتاج إليه ، وتدعوه الحاجة إلى دعوته ، لا يحتاج إلى اسم قط ، لأنّه يعرف نفسه ، ولا يحتاج إلى أن يدعوها .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) شــرح أصول الكافي ، المازندراني : ٤٧/٨ ب الإخلاص . عوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور الأحســـائي : ٧٤/٢ ، ب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه ... ، المسلك الرابع / ١٩٨ .

فثبت أنّ الاسم لجهة المعرفة ، ومعرفة الذات الواجب - تعالى وتقدّس - ممتنعة باتّفاق المسلمين ، فلا اسم لها ، نعم الاسم لجهة المعرفة ، وهي جهة الظهور والتجلّي ، وهي حادثة لا قديمة ، ولذا قال الميّل : (الطريق إليه مسدود ، والطلب مردود ، دليله آياته ووجوده إثباته )(۱).

وقــال الحِيَّكِ : ( انتهى المخلــوق إلى مثله ، وألجأه الطلب إلى شكله )(٢) .

وقــال الحيَّك : ( إنّما تحدّ الأدوات أنفسها ، وتشير الآلات إلى نظائرها ) (٢٥ / م ٢٥ .

وأيضاً هل الواضع له الاسم الخلق ، أم ذاته ؟ .

والأول باطل ؛ لأن مَن لم يعرف المسمّى بوجه لا يمكن أن يضع له الاسم ، وقد صحّ أنّ الله تعالى هو الجحهول المطلق .

والثاني لا يصح ؛ لأنّ الاسم إنّما هو للخلق ليعرفوه ، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج في مرتبة ذاته المقدّسة إلى اسم ، وقد نصّ الله سبحانه بأنه

<sup>(</sup>١) الخطبة اليتيمية : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الاحـــتجاج ، الطبرســـي : ٢٩٩/١ . التوحيد ، الصدوق : ٣٩ ، ب٢ ، التوحيد ونفي التشبيه/٢ . نمج البلاغة ، الإمام على للبيُّكا : ٢/ ١٢٠ ، من خطبة له للبيُّكا في التوحيد ...

به فکرت أين ره نمی شود طی
ا گر رسد خس به قعر دريا
رخ أر نمايد تراچه حاصل
جه نقش پنهان چه آشكارا

به عقل (۱) نازی حکیم تاکی به کنه ذاتش خرد برد پی چو نیست بینش به (۱) دیده دل که هست یکسان به (۱) چشم کوران

فَ إِذَا فَهُمَ مِنَ عَذَا ، فَهُمَتَ أَنَّ القُولَ بَأَنَّ لَفُظُ الله مُوضُوعَ بِإِزَاءَ اللهُ مَن حيث هي الواجبة القديمة ، باطل مردود ، لاعترافهم

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ . البقرة: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه : ۱۷۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) في (ح): بعقل.

<sup>(</sup>٥) في (ح) : بد .

<sup>(</sup>٦) في (ح) : بحشم .

بــأنّ مرتبة الأحديّة لا اسم لها ، ولا رسم ، ولا عبارة عنها ، ولا إشارة إليها(١) .

وإن أريـــد بـــه أنّـــه موضوع بإزاء الذات الظاهرة [ بالألوهيّة ، والمتحلّية لها<sup>(٢)</sup> ، فحقّ لا شكّ فيه ، ولا ريب يعتريه .

وهـذه الـذات الظاهرة ] (٢) بالأسماء ، والصفات : هي (١) مقام المقامـات والعلامات التي لا تعطيل لها في كلّ مكان ، قال صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في دعاء رجب : (اللّهمّ إنّي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك ، المأمونون على سرّك ) ، إلى أن قال : (فجعلتهم معادن لكلماتك ، وأركاناً لتوحيدك ، وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل له في كلّ مكان ، يعرفك بما من عرفك ، لا فرق بينك وبينها إلاّ أنّهم عـبادك وخلقك ، فتقها ورتقها بيدك ، بدؤها منك ، وعودها إليك ،

<sup>(</sup>۱) تفسير المحيط الأعظم ، الآملي : ٣٢١/١ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٣٤/٤ . الأسفار ، الشيرازي : ٢٨٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الرشيدية ( جوامع الكلم ) ، الأحسائي : ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : هو .

أعضاد وأشهاد ، ومناة وأذواد ، وحفظة وروّاد ، فبهم ملأت سماءك وأرضك ، حتّى ظهر أن لا إله إلاّ أنت )(١) .

وإيَّـــاك واســـم العامــريَّة إنَّني أخـــاف عليها من فم المتكلُّم(٢)

ونعم ما قالت ليلي العامريّة(٣) /م ٢٦ :

باح بحسنون عامسر بهسواه وكتمست الهوى فمتُّ بوجدي فإذا كسان يوم القيامة نودي من قتيل الهوى تقدّمت وحدي

وهـــذا القـــول الأخير ، أي كون لفظ الله ، وغيره من الأسماء ، موضـــوعة بـــإزاء الذات البحت ، هو المختار عند الفقير ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم .

<sup>(</sup>۱) مصاباح المتهجد ، الشيخ الطوسي : ۸۰۳ ، شهر رجب /۹ . إقبال الأعمال ، السيد بن طاووس الحسني : ۲۱٤/۳ ، ب۸ ، شهر رجب ، ف۲۳ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ۳۹۳/۹۰ ، أبواب ما يتعلق بشهر رجب المرجب ... ، ب ۲۳ ، أعمال مطلق أيام شهر رجب ولياليها وأدعيتها /۱ .

<sup>(</sup>٢) المدهش ، ابن الجوزي : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الغفران ، المعري : ٤١٨ . ديوان الصبابة ، ابن أبي حجلة : ٦٤ .

من قرأ القرآن بالتدبّر والنظر ، وتتبّع الأحاديث ، ورأى آيات السمر(۱) الله تعالى في الآفاق والأنفس ، بمعونة العقل السليم ، لا يشكّ في حقيقة هذا الكلام ، ويراه حقّاً كالشمس في رابعة النهار .

#### [ لفظ الجلالة والكلية ] :

وأمّــا القول بأنّ لفظ الله كلّي<sup>(۱)</sup> ، صار الآن علماً بالغلبة ، فغلط ناشــئ مــن سوء التدبّر والتفكّر ، لما عرفت من المقدّمتين المذكورتين ، فمحمل القول :

هو أنّ جميع الأسماء والصفات ، التي تطلق على الله سبحانه خاصة لجهة ظهوراته ، لا يشاركه فيها أحد ، من الدرّة إلى الذرّة ، بالاشتراك المعنوي (٢) ، لفقدان الجهة الجامعة ، لأنّ الجهة الجامعة لا بدّ وأن تكون حقيقة واحدة ، لا حقيقتين مختلفتين بالتابعيّة والمتبوعيّة ، والأثريّة والمؤثّريّة، متشابه الأثر مع صفة المؤثّر وفعله ، ولا يتحقّق هذا في أسماء الله تعالى ، وأسماء المخلوقين ، لأنّ حقائقهم موجودة بهذه الأسماء ، وأسماؤهم

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٢) انظر : ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ١٧٠/١ .

متأخّرة عن إيجاد حقائقهم ، فكيف تجمعها حقيقة واحدة ، كرّرت العبارة لتبيّن المراد ، ويهتدي (١) السالك إلى سبيل السداد .

والاسم والصفة واحد ، لا فرق بينهما ، كما سئل العالم عن الاسم فقال علينك : ( الاسم صفة لموصوف (٢) ) (٣) ؛ لأنّ الاسم هو الدال المخسر عسن المسمّى والعلامة له ، والصفة هي هيئة المسمّى ، الدالة على الموصوف ، فاذاً كلّ الموجودات أسماء لله وصفات له ؛ لأنّه تعالى إنّما يعرف بما ، فهي المخبرة عنه ، والهيئة الدالة على صفاته الكماليّة ، وأسمائه الجلاليّة والجماليّة .

پادشاهان مظهر شاهي حق عارفيان ميرآت آگاهي حق

/م ۲۷ ولذا قال الحكيم: ( من عرف نفسه فقد عرف ربّه )(1) ؛ لأنّه خلق على هيكل التوحيد ، وهو النور المشرق من صبح الأزل ، الذي

<sup>(</sup>١) في (ح) : يُهدى .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : الموصوف .

<sup>(</sup>٣) الكافي ، الشيخ الكليني : ١١٣/١ ، ك التوحيد ، ب حدوث الأسماء/٣ . التوحيد ، الشيخ الصـــدوق : ١٩٢ ، ب٢٩ أسمـــاء الله تعالى والفرق بين معانيها .../ه . معاني الأحبار ، الشيخ الصدوق : ٢ ، ب معنى الاسم /١ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه : ١٧٥/١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٨٣

يلوح على هياكل التوحيد آثاره(١).

إلا أن الأسماء مختلفة في الخصوص والعموم ، والإجمال والتفصيل ، فك ل عام خاص ، وكل خاص عام ، فاسم الله إنّما اختص به لعمومه ، وك خاص عام ، فاسم الله إنّما اختص على وفق ما وك ذا اسم الرحمن ، وأمّا باقي الأسماء فلخصوصها عمّت ، على وفق ما بيّنا لك ، من أنّ الأثر على هيئة صفة المؤثر ، أي جعله المؤثر على هيئته (۱) ، إذا عرفه عرفه ، فله العلم ، وله القدرة ، وله السمع ، وله البصر ، وله الحياة ، وله الخلق ، وله الكرم ، وكلّ ذلك من ظلّ الأسماء الفعليّة الإلهيّة . وأمّا الألوهيّة والرحمانيّة فليستا للأثر ، لامتناع ذلك فيهم ؛ لأنّ

وأمّـــا الألوهيّة والرحمانيّة فليستا للأثر ، لامتناع ذلك فيهم ؛ لان الألوهـــيّة هــــي الجامعـــة لجميع الصفات والأسماء ، من القدس والإضافة والخلق.

والرحمانية هي الجامعة لجميع صفات الإضافة والخلق ، ولا يصحّ هـــذا لأحـــد من المخلوقين ، ولو بالتبعيّة والأثريّة ، بخلاف سائر الأسماء والصفات ، فإنّها ليست بهذا العموم .

فافهم ، واشرب عذباً صافياً ، فإنّه جرعة ، وشربة من حوض الكوثر ، فإن شربته لا ترى الظمأ أبداً ، ( لا تنظر إلى من قال ، وانظر

<sup>(</sup>۱) جامع الأسرار ، الآملي : ۲۸ . نور البراهين ، السيد الجزائري : ۲۲۳/۱ ، ب۲ التوحيد ونفي التشبيه/۳۷ .

<sup>(</sup>٢) في (م) هيئة .

إلى مساقال )(1) ، ولا تقلّد ، فإنّ هذه المذكورات خلاف ما يعرفه أهل الظاهر من ظاهر معتقداتهم ، بل هو معتقد العلماء الحكماء المعصومين ، الذين لا يسهون ، ولا يغفلون ، ولا ينسون ، بل مؤيّدون ومسدّدون بروح القدس .

إن أردت [ أن ] تعرف الحق في المرام ، فانظر في أحاديثهم وكلماهم ، سيّما عيون أخبار الرضا ، والكافي ، والوافي ، والتوحيد ، ومعاني الأخبار ، وأمثال ذلك من الكتب المؤلّفة في هذا الشأن .

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، وسلّم تسليماً كثيراً ، حسبنا الله ، ونعم الوكيل ، نعم المولى ، ونعم النصير .

# [ الخلق ليسوا من سنخ الحق ] :

إيّـــاك وإيّـــاك أن تتوهّم (٢) من كلامنا الظلّ والسنخ ، وأن تكون الموجودات على مثال الحقّ وصورته ، نعوذ بالله /ح ١٢ من هذا الاعتقاد، وأنا براء منه ، وتمن يقول به .

<sup>(</sup>۱) عيون الحكم والمواعظ ، الواسطي : ٢٤١ ، ب٧ ، ف٢ اللفط المطلق . جواهر المطالب في مناقب الإمسام على للمينك ، ابن الدمشقي : ١٥١/٢ ، ب ٦٦ فيما يروى عنه للمينك من الكلمات المنثورة ... /٦١ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): تعرف.

كيف لا ، وإنّ الله تعالى لا ظلّ له ، ولا شيء يشبهه ، ومن سينخه، وهــو الواحد ، المتفرد في أزليّته ، لا يشبهه شيء ، [ ولا يوافقه شيء ] (١) ، ولا يخالفه شيء ، ولا يضادّه شيء ، ولا ينادّه شيء ، و لا منه شيء ، ولا يشــاركه شيء ، ولا هو من شيء ، ولا في شيء ، ولا كشيء ، ولا عن شيء ، ولا منه شيء .

وهــو الأحد ، الفرد الصمد ، الذي ﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (٢) .

لا يعلم كيف ذلك ، ولا يدري ما هنالك ، ( إن قلت هو هو ، فالهاء والواو كلامه ، صفة استدلال عليه ، لا صفة تكشف له .

وإن قلت الهواء نسبته ، فالهواء من صنعه ، رجع من الوصف إلى الوصف ، ودام الملك في الملك ، انتهى المخلوق إلى مثله ، وألجأه الطلب إلى شكله )(٢) .

ولمّا أراد أن يعرف ، وأحبّ أن يعبد ، خلق الوجود المطلق ، لا من شيء ، ولا كشيء ، بل اخترعه اختراعاً ، وابتدعه ابتداعاً ، وهو الفعل ،

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٣-٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه : ١٧٧/١ .

١٨٦ .....لفظ الجلالة

والولاية المطلقة ، والأزليّة الثانية ، وعالم ( فأحببت أن أعرف )(١) .

ولا مناسبة بينه وبين الذات الواجب – تعالى وتقدّس – أبداً ، ولا مرابطة بينهما ، ولا نسبة بينهما ، لأنّ النسبة فرع وجود المنتسبين ، ولا تستحقّق إلاّ إذا تحقّق ا ، فإذاً يجب إمّا أن يكون النسبة حادثة ، أو الخلق قديماً، وتعدّد القدماء باطل عندنا وعندكم ، فثبت الأوّل .

والقــول بـان مباين الشيء لا يصدر عنه ، كالحرارة من الماء ، والرطوبة من الأرض ، وأمثال ذلك ، فلا بد من مناسبة ومرابطة ، تصحّح صدور ذلك الأمر منه .

مدفوع ، بأنَّ كلَّ ما يجب في الخلق يمتنع في الله ، وكلَّ ما يمتنع في الله ، وكلَّ ما يمتنع في الخلـــق يجب في الله ، قال العالم الطبيك : (كنهه تفريق بينه وبين خلقه ، وغيوره تحديد لما سواه )(٢) .

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ١٩٩/٨٤ ، ب١٢ ، كيفية صلاة الليل والشفع ... /٦ . اثنا عشر مسألة ( رسائل الكركي ) ، المحقق الكركي : ١٥٩/٣ ، المسألة ١٢ .

<sup>(</sup>٢) التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٣٦ ، ب التوحيد ونفي التشبيه /٢ . بحار الأنوار : العلامة المحلسي : ٢/٨/٤ ، ك التوحيد ، أبواب أسمائه تعالى ... ، ب٤ جوامع التوحيد . عيون أخسبار الرضا للبيّل ، الصدوق : ١٣٦/٢ ، خطسة الرضا للبيّل في التوحيد /٥١ . الاحتجاج، الطبرسي : ١٧٦/٢ ، خطبة الإمام الرضا للبيّل في التوحيد في بحلس المأمدون . ( باختلاف يسير ) .

وصدور مباين الشيء عنه يمتنع في الخلق ، فيحب في الله ، مع أنّ الله تعالى لا يباينه شيء ، ولا يساويه شيء ، ولا يشابحه شيء ، وهو على ما هو عليه في عزّ صفاته .

نعــم ، لا بدّ من المناسبة والمشابحة ، بين فعله وأثره وخلقه ، لأنّه تعــالى إنّما أوجد الموجودات بفعله لا بذاته ، ولفعله رؤوس ، كلّ رأس يختص بموجود من الموجودات ، فهو ملك له رؤوس بعدد رؤوس الخلائق ، مــا(۱) وجد ، وما(۱) لم يوجد ، وسيوجد إلى يوم القيامة ، وبعده إلى ما شاء الله .

ف أوجد الموجودات بفعله ، وخلقه بنفسه ، فهو الكاف المستديرة على نفسها ، تدور على نفسها على خلاف التوالي ، ونفسها تدور عليها على التوالي<sup>(۱)</sup> .

فكان الفعل في أوّل ظهوره نقطة جوهريّة ، لا تقبل القسمة أبداً في جميع الجهات ، لا فرضاً ، ولا عقلاً ، ولا وهماً .

ثمّ حــرّكها الله ســبحانه بنفسها ، فصار ألفاً ، قابلة للقسمة في الطول لا في العرض ، /م ٢٩ ولعمري إنّ الألف هي النقطة .

<sup>(</sup>١) ني (ح) : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : مما .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : بالتوالي .

ثم حرّكها الله تعالى بتحرّكها (١) بنفسها ، فصارت حروفاً عاليات، ثم جمع بين الحروف المتفرّقة وألف بينها ، فصارت كلمة ، فأنزل من سحاب تلك الكلمة ماء الدلالة ، وهي الظهور ، والتحلّي للخلق بالخلق ، على أرض القابليّات ، فنبت شجرة الوجود المقيّد ، فكان أوّل من ذاق السباكورة في جنان الصاقورة روح القدس ، قال العالم عليّلا : (روح (٢) القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة )(٣) .

والصاقورة: هي الاسم الأعظم، والكلمة التامّة، والعرش الأكبر الأعسلي، والسرّ المقنّع بالسرّ، فكلّ الموجودات ثمرات تلك الشجرة، وأغصانها وأوراقها، وكلّها تشابحها تشابه الأشعّة بالسراج.

فالأسماء الكماليّة التي للخلق من ظلّ أسماء تلك الذات المقدّسة ، التي هي من الأسماء الفعليّة الإلهيّة ، والمشابحة بالتبعيّة إنّما تكون لحادث مع حادث ، والقديم – تعالى شأنه – منزّه عن كلّ ذلك ، ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ الْعَزَّة عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَزَّة عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في (ح) : بتحريكها .

<sup>(</sup>٢) في (م) : إن روح .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : العلامة المجلسي : ٢٦٥/٢٦ ، ك الإمامة ، ب٥ حوامع مناقبهم وفضائلهم المُنْكُمُ /٥٠ . قرة العيون ، الكاشاني : ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : ١٨٠-١٨٠ .

ولما أرانا الله سبحانه مثاله ، الذي هو آياته في الآفاق والأنفس ، الميكون شاهد صدق على ألوهيّته وقدرته ، فنضرب لك مثلاً في هذا المطلب ، لتكون على بصيرة من الأمر ، فنقول - ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم - :

إنّ الـــنار هـــي المؤثّرة في الأشعّة ، والموحدة لها ، إذ لها الفاعليّة ، وللدهن القابليّة ، فمسّت الدهن الذي هو ظهوره وتحلّيه ، فوجد السراج ، فالسراج مركّب من مسّ النار ومن الدهن ، وهذا الاشتعال والضياء حلقته النار لا من شيء ، [ ولا كشيء ] (١) ، ولا مناسبة بينه وبين النار أبداً ، إذ ليس في النار الإضاءة والإشراق .

ف لمّا خلقت السراج بنفسه جعلته عرشاً لاستوائها عليه بالنور ، فأعطت كلّ ذي حقّ من الأشعّة حقّه ، وساقت إلى كلّ مخلوق رزقه ، فالأشعّة كلّها على مثال السراج وهيكله ، الذي هو هيكل التوحيد ، فحقيقتها مركّبة من ظهور السراج ، وقابليّتها التي هي الحدود المعيّنة لها في حدد خاص ، ومكان معلوم ، وإلا فأمر السراج واحد ، ما ترى فيه اختلافاً أبداً .

انظر في حقيقة الأشعّة ، هل يعرفون غير السراج ؟ ، وهل يعلمون سواه ؟ ، لأنّ حقيقتها من أثره وظلّه ، والشيء لا يتجاوز ما وراء مبدئه ،

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) .

مع أنّ كلّها /م ٣٠ معترفة بأنّ السراج وجه النار ، وبه يتوجّهون إليها ، وبه يستمدّون منها ، وكلّها واقفة سائلة بباب النار ، الذي هو السراج ، والفقراء اللائذون بجناها ، وأسامي السراج وصفاها كلّها لها ، لكن بالتبعيّة والأنسريّة ، سوى الشمول الكلّي ، والعموم الحقيقي ، وسريان النور المثالى (۱) ، الذي هو مفاد اسم الله تبارك وتعالى .

تأمّل يا أخي ، وتدبّر فيه ، فإنّه من غوامض الأسرار ، فإذا فهمته يفتح لك باب من العلم ، ينفتح منه ألف باب بفضل الله ملهم الصواب .

فإذا أردت تفه محقيقة المسألة ، فاعلم أنّ النار مثال للوجود المطلق ، والكلمة التامّة ، التي هي النقطة ، ومسها /ح ١٣ مثال للوجود المقسيّد ، السذي هو الماء النازل من سحاب المشيئة ، والسراج إشارة إلى العقل الكلّي ، والنور المحمّدي صلوات الله عليه وآله ، والأشعّة مثال للموجودات المقيّدة ، فكلّ ما للموجودات من الصفات الكماليّة من أظلّة تلك الصفات الكماليّة ، وأشعّتها ، لا دخل لها في ذات الحقّ القديم تعالى شأنه وتقدّس .

<sup>(</sup>١) في (ح) : في المثال .

فافهم ، واغتنم ، وكن من الشاكرين ، هداك الله وإيّانا إلى الصراط المستقيم ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾(١) .

هـــذا مجمل الكلام في ظاهر لفظ الجلالة ، تمّا سنح بخاطري الفاتر في حـــال الكتابة ، ولنقبض العنان من هذا الميدان ، ولنشرع في بيان باطن هذه الكلمة الشريفة ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم .

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٧ .



[ لفظ الجلالة ومقام الباطن ]



تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

# [ لفظ الجلالة ومقام الباطن ]

اعلم أنَّ الكلام في باطن هذه الكلمة الشريفة إنَّما يتمّ ببيان أمور:



تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

# الأوّل في حقيقة الاسم والموضوع له هذا اللفظ

# [ اشتقاق الاسم ] :

اعلم أنّ الاسم مشتق من السمة ، وهي العلامة (١) ، فالاسم علامة المسمّى (٢) ، وبه يعرف المسمّى ، قال أمير المؤمنين عليتَلا : ( الاسم ما أنبأ

<sup>(</sup>١) الإنصاف ، الأنسباري : ٦/١ . الجسامع ، القرطبي : ١٠١/١ . تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) عـن على بن الحسن بن على بن فضال ، عن أبيه ، قال : ( سألت الرضا على بن موسى علي بن موسى علي بن موسى عليه الله .

قـــال : معـــنى قول القائل بسم الله ، أي أُسِمُ على نفسي سمة من سمات الله ﷺ ، وهي العبادة .

قال: فقلت له: ما السمة؟

فقال: العلامة).

التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٢٢٩ ، ب٣٦ معنى : بسم الله الرحمن الرحيم /١. معاني الأحبار ، الشيخ الصدوق : ٣، ب آخر في معنى بسم الله /١.

عن المسمّى )(١) ، وقد صحّ أنّ الموجودات بحذافيرها ، إنّما تدلّ على الله سبحانه وصفاته وأسمائه ، فكلّها أسماء له .

# [ أقسام الأسماء ] :

# [ أ - تقسيم الأسماء إلى ذوات وصفات ] :

ولمّـــا نظرنا في الأسماء رأينا أنّها على قسمين : ذوات ، وصفات ، وهي عبارة عن الحروف والأصوات والنقوش .

# [ ب – تقسيم الذوات والصفات إلى حسنى وسوأى ] :

وكلاهما على قسمين : أسماء حسني ، وأسماء سوأى .

فالأسماء الحسنى بالإطلاق من تحت /م ٣١ العرش إلى الأرض ، والأسماء السوأى من تحت الثرى إلى الأرض الدنيا أيضاً ، فهذه الأرض هي محمع البحرين ، وملتقى العالمين ، ومحلّ الاجتماع .

والأسماء الحسني هي الدالّة على مسمّياتها الحسنة الكماليّة الجماليّة ، الدالّة على كمال الصانع ، وجماله وجلاله .

<sup>(</sup>١) الفصــول المخــتارة ، الشيخ المفيد : ٩١ . كنــز العمال ، المتقى الهندي : ٢٨٣/١٠ ، حرف العين ، ك العلم ، ف في العلوم المذمومة والمباحة /٢٩٤٥٦.

والأسماء السوأى هي الدالة على مسمّياتها الخبيثة ، النحسة المحتثة ، الدالــة عــلى تــنــزّه الصانع ، وتقدّسه عن جميع النقائص ، والسلوب والأعدام .

فلو أنّه تعالى ما خلق هذه الجقائق الخبيثة لما سألوه أن يخلقها كذا ؟ لحل عرفت تنزّه الصانع عن صفات النقص ، إذ الممكن لا يعرف إلاّ ما فيه ، ولا يقرأ إلاّ حروف نفسه ، ولذا ورد في الحديث أنّه تعالى إنّما خلق الضد ، ليعرف أن لا ضدّ له (۱) ، فلو أنّه ما خلق تلك الحقائق الطيّبة ، والسذوات الحسنة ، لما عرف الصانع (۱) الكامل سبحانه بالكمال ، فخلق الزوجين ، وجعل الشيء مركباً منهما ، ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (۱)

فكل شيء هكذا ، لأنّ العلّة الغائيّة من إيجاد الأشياء المعرفة الكاملة، وهي لا تتحقّق إلاّ بإثبات الصفات الكماليّة ، وسلب النقائص

<sup>(</sup>۱) قال أمير المؤمنين للميتال : ( وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له ) . لهج البلاغة : ٢/ ١٢٠ ، خطبة /١٨٦ . الكيافي ، الشيخ الكليني : ١٣٩/١ ، ك التوحيد ، ب١ جوامع التوحيد /٤ . التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٣٧ ، ب٢ التوحيد ونفي التشبيه /٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ل) : اتصاف .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٤٩ .

الخلقـــيّة الممكنة ، وهي أيضاً لا تتحقّق إلاّ بمعرفتهما(١) ، ولا يعرف شيء شيئاً لم يخلقه الله تعالى .

فخلق العلم ، وخلق ضدّه الجهل ، وخلق القدرة والعجز ، وخلق الحياة والموت<sup>(۲)</sup> ، وخلق العزّة والذلّة ، فالإنسان بقدرته يستدلّ على قدرة الحقّ ، وبعجزه يستدلّ على أنّه تعالى ليس بعاجز ، وإلاّ لكان ممكناً ، وهو مسن معاني قوله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مَسَن معاني قوله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مَسَن معاني قوله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مَسَن معاني قوله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مَسَن معاني قوله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مَسَن مَعْ اللّهُ الْحَقُ ﴾ (٢) وقوله عَلَيْكُ : ﴿ مَن عرف نفسه فقد عَسرف ربه )(٤) .

فحينئذ تكون الأسماء على أربعة أقسام:

أسماء حسني حقيقة ذاتية .

وأسماء حسني اسميّة لفظيّة .

وأسماء سوأى حقيقة ذاتيّة مجتثّة .

وأسماء سوأى اسميّة لفظيّة .

<sup>(</sup>١) في (ح) : بمعرفتها .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : وخلق الموت والحياة .

<sup>(</sup>٣) فصلت : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه : ١٧٥/١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٠٠٠ تفسير آية الكرسي ، ج١

# [ رُتب الأسماء ]

ثمّ إنّــه لمّا كانت الحقائق مترتّبة ، لبطلان الطفرة ، وامتناع صدور الكـــثرات من الواحد من جميع الجهات ، لضعف قابليّة الصادر المحدث ، كذلك (١) كانت الأسماء أيضاً مترتّبة ، ولذلك اختلف بالعالي والداني .

#### [ أ - الأسماء الحسنى الحقيقية الذاتية ] :

#### [ ١- الاسم الأعظم الأعلى ] :

فالاسم الأعظم الأعلى هو المخلوق أوّلاً ، المالئ بنوره وظهوره (٢) جميع فضاء الإمكان ، فما بقي في الإمكان مكان إلاّ /م ٣٢ وقد وسعه (١) ذلك النور العظيم .

ولا يجــوز أن يكون خلق في مرتبته ومقامه ، وإلاّ لكان هو ، لأنّ المرتــبة من المشخصات ، واتّحاد المشخصين مع تغاير المتشخصين ممتنع ، كما برهنّا عليه في مكانه .

<sup>(</sup>١) في (ح): لذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ح) : بظهوره وبنوره .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ، (ل) : يسعه .

ولا يجــوز أن يكون خلق لا بواسطته ، لاستلزام الطفرة الباطلة ، الآخر من نور الأوّل، الآخر من نور الأوّل، ومستضيئاً (١) منه ، كاستضاءة الضوء من الضوء .

ولمّا كان أعلى الموجودات ، وأشرفها ، وأقدمها ، المعنى المحرّد عن المسادّة النفسانية والجسمانيّة ، والمدّة الملكوتيّة (الزمانيّة ، يجب أن يكون أوّل الموجــودات ، وأوّل الأسمـاء ، وإلاّ يلــزم أن يكــون الأحسّ قبل الأشرف، وقد قام البرهان على بطلانه وحلافه (أ)

#### [ ٢ – صورة الاسم الأعظم الأعلى ] :

ولمّا كان المعنى لا يتمّ في الظهور إلاّ بالصورة المشخّصة ، المميّزة ، وإلاّ لا يظهر شيئاً ، ولا يعرف أحد صاحبه ، يجب أن تكون الصورة ثاني الموجودات ، في الموجود بالمادّة والصورة ، وقد ملأا الفضاء ، ووسعا الأرض والسيماء ، فكلّ ما في الوجود بعدهما من جزئيّاتهما وأشعّتهما ، حلقت مادّتها من نور الأوّل ، وصورتها من نور الثاني .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ح) : ومستفيظاً .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : النفسانية والمثال الملكوتية .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (م).

والأوّل هو نور الله، والثاني هو نور رحمته، قال العالم الطبيّلا : (إنّ الله خلق المؤمنين من نوره ، وصبغهم في رحمته ، فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه الرحمة )(۱) ، ولهذين المحلوقين الشريفين هيمنة وتسلّط على جميع الموجودات والمجلوقات :

ف الأول: هـ و الاسـم الأعظم الأعلى ، الجامع لجميع الصفات الكمالية:

#### [ الصفات الكمالية ]

القـــدس: وهو الصفات الجبروتية التنــزيهيّة ، الغير المقارنة بشيء أصــلاً ، لا ذاتــاً ، ولا فعلاً ، وهو اسم السبحان ، والقدّوس والعزيز ، وأمــثال ذلك ، وهو نفس ذلك الاسم الأكبر هييه ، وهو معنى ما قال النبي هيه في خطبة يوم الغدير ، في مقام الثناء على الله سبحانه: (الذي ملاً الدهر (٢) قدسه )(١) الخطبة ، لأنّ ذلك الاسم الشريف المبارك على ما

 <sup>(</sup>١) فضائل الشيعة ، الشيخ الصدوق : ٢١/٢٦ . مختصر بصائر الدرجات ، الحسن الحلي :
 ١٦٣ . مجمع البحرين ، الشيخ الطريحي : ١/٠٥ ، ب الألف .

<sup>(</sup>٢) في (ح): الأرض.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ، الشيخ الطبرسي : ٧١/١ ، احتجاج النبي ﴿ . نمج الإيمان، ابن جبر : ٩٣، ف ٢ في حديث يوم الغدير . اليقين ، السيد الحسني : ٣٤٧ .

ذكــرنا ، لكونــه أوّل المخلوقات ، قد ملأ الإمكان ، وما بقي مكان في الإمكان /ح ١٤ إلاّ وقد ظهر ذلك النور العظيم فيه .

والإضافة : وهمي الملكوتية ، ذات الإضافة العرضية الفعلية لا الذاتية، وهو اسم العلم والقدرة ، والسمع والبصر ، وأمثال ذلك ، وهذه الأسمامي لا تعلّق لها بشيء من الأشياء /م ٣٣ أبداً ، إذا أردت منها الذاتية، ولا تعتبر الإضافة في ذلك ، وإنّما الإضافة في آثارها الفعلية ، عند ظهورها في الجالي الإمكانية بفعلها(١) ، فافهم .

والخلــق : وهي الصفات الملكيّة ، ذات المقارنة الذاتيّة والفعليّة ، كالحالق والرازق ، والمحيي والمميت ، وأمثال ذلك .

والاسم الشريف المبارك الثاني ، لمّا كان في مرتبة ثانية كان له الاجتماع لجميع المراتب من الأسماء والصفات ، إلاّ ما اختصّ به الأوّل ، وهــو نفســه ، وذاته المختصّة به ، والسراج الوهّاج ، الذي استضاء منه ذلك (٢) السراج الوهّاج ، كالضوء من الضوء .

هـــذان الاسمـــان الأعليان هما الأصل للموجودات ، ولهما هيمنة وتسلّط على كلّ الأسامي والصفات ، لأنّ ما عداهما جزئيّات ، ما تصل

<sup>(</sup>١) في (ل) : وفعلها .

<sup>(</sup>٢) في (ح): فلك.

رتبتهما<sup>(۱)</sup> في الشمول والإحاطة ، فللأوّل شمول الباطني الثانوي ، الذي هو الظهور الطولي ، وللثاني شمــول المظاهري<sup>(۲)</sup> الأولي ، الذي هو الظهور الثانوي ، والبواقي ظهور الظهور ، وشعاع الشعاع ، وأسماء الأسماء ، إلى آخر مراتب الموجودات الإمكانيّة .

هـــذا هـــو القســـم الأوّل من الأقسام الأربعة (٢) التي للأسماء ، ممّا اســتنبطناه مـــن الأحاديث بتأييد الله تعالى ، فإنّه ذو فضل عظيم ، ومنّ حسيم ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .

#### [ ب - الأسماء الحسنى اللفظية ]

# [ أقسام الحروف والكلمات ] :

وأمّا القسم الثاني منها : فاعلم أنّ الحروف والكلمات على أقسام وأنحاء :

منها: حسروف معنويّة ، وهي حروف أهل عالم الجبروت ، وكلماهم إذا أرادوا أن يتكلّموا بلغتهم في الخلق<sup>(١)</sup> ، من دون غيرهم ،

<sup>(</sup>١) في (ح) رتبتهم .

<sup>(</sup>٢) في (م): الظاهري.

<sup>(</sup>٣) قد ذكرها تَدَتُّ في : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٤) في (م) : الخلوة .

وطبعها في هذا العالم بارد رطب ، فلونها البياض .

ومنها: حروف رقائقيّة ، وهي حروف أهل عوالم البرزخ الأكبر ، الخاصّة بمم ، وطبعها حارّ رطب ، فلونما الصفرة .

ومنها: حروف نفسانيّة صوريّة ، وهي كلام أهل عوالم الملكوت الأعـــلى ، وطبعها بارد يابس فيه اعتدال ، ولونها الخضرة خلاف طبعه ، وذلـــك لجهة مانع يمنعها أن تكون على لون طبعها ، وهو اختلاط السواد مع الصفرة ، وذلك يستلزم الخضرة ، فافهم .

ومنها: حروف مثاليّة شبحيّة ، وهي كلام أهل عوالم البرزخ السثاني، ولهم سماء وأرض ، أرضه محدّب محدّد الجهات الجسمانيّ الزمانيّ ، وسماؤه من أسفل /م ٣٤ الدهر ، وآخر (١) الملكوت ، وطبعها من طبع العالم الأوّل ، ولونها كلونها ، إلاّ أنّ لونها يميل إلى السواد ، لكونها ذات صورة مقداريّة ، فافهم .

ومسنها: حسروف حسمانيّة ، وهي كلام أهل عوالم الأحسام ، وطسبعها بسارد يابس ، ولولها السواد ، لعدم اختلاطها بالصفرة ، لعدم المجانسة .

<sup>(</sup>١) في (ل) : أسافل الدهر وأواخر .

ناریان میر ناریان را جاذبند دیدن هر شتئ (۱)راشرطست أین نوریان مر نوریان را طالبند رو مجرد شو مجرد را ببین

فبقيت على سوادها الأصلي ، هذا أقسام الحروف والكلمات .

#### [كيفية تكون الحروف]

أمّا كيفيّة تكوّلها ، فاعلم : أنّ المتكلّم في كلّ عالم من هذه العوالم المذكرة ، إذا أراد أن يتكلّم يأخذ أربعة أجزاء من الهواء ، ويدخلها في جوفه ، أي على وجه<sup>(۱)</sup> قلبه ، فيكون نقطة جوهريّة مستديرة ، لاستدارة محلّها ، ثمّ تتحرّك ، فتمتدّ النقطة بحرارة تلك الحركة ، فكان خطّاً ألفاً ، ونفساً ممتدّاً .

لكن هذه الأجزاء المصورة ، قبل وصولها إلى فضاء الفم يأمر الله تعالى ملكاً ، من جنود إسرافيل ، أن يأخذ جزءاً من يبوسة هباء المنبث في هواء الجوف<sup>(۱)</sup> ، فيمزجه معها ، فيعفّنه في حمّام مارية باسم الله الحيّ ، ثمّ تصعد شمس حرارة حركة النفس تلك الأبخرة المعفّنة إلى سماء الفم ، أي الطبقة الثالثة من طبقات هوائه ، فتصير سحاباً مزجى ، وهو الحروف

<sup>(</sup>١) في (ح): شيء .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : حوف .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : جوف الهواء .

المقطّعـة المناسبة للمعنى المقصود ، المشابحة لهيئة معناه ، ثمّ تراكم ، فتصير ســحاباً ثقــالاً ، وهو الكلمة التامّة المحتمعة المركّبة من الحروف المقطّعة ، المترتّبة على صفة المعنى .

ولله المرقت عليه حرارة شمس حركة المتكلّم ، للإخراج يذوب ، ويتقاطر منه الماء ، أي الدلالة ، فينزل على أرض الجرز ، والبلد الميّت ، السيّ هي قلب المخاطب ، فيأخذ الملك جزئين من ذلك الماء ، وجزءاً من يبوسة قلسب المخاطب ، فيضعهما في التعفين ، في بطن الفرس ، فتنبت الشسجرة ، أي شجرة المعنى ، في أرض قلب المخاطب ، فيتحقّق هنا أربع مراتب :

المرتبة الأولى : مرتبة النقطة ، ولونها أبيض في كمال البياض ، كالدرّة البيضاء ، لكمال البساطة .

والمرتبة الثانية : مرتبة الألف ، والنفس ، ولونها الصفرة (١) ، لاختلاط حرارة المتنزّل مع رطوبة النقطة .

والمرتبة الثالثة : مرتبة /م ٣٥ الحروف المقطّعة ولونها الخضرة ، لاختلاط سواد الكثرة مع صفرة الألف .

<sup>(</sup>١) في (ح) : أصفر .

والمرتبة الرابعة: مرتبة الكلمة التامّة ولونها الحمرة ، لاحتماع بياض السنقطة مسع صفرة الخسط في حسرارة حكمة (١) التأليف ، والتركيب كالشسنجرف (٢) فإنّه مركّب من الزئبق والكبريت ، أو لونها أسود لكمال الكثرة والغلظة .

ثمّ اعلم أنّ هذه المراتب لا تتحقّق إلاّ بفعل الشخص ، وحركته ، ولا شكّ أنّها ما حصلت بالحركة الواحدة ، لأنّ الواحد من حيث الوحدة لا يصـدر عـنه إلاّ الواحد ، لأنّ بين الأثر وفعل المؤثّر لا بد وأن يكون مناسبة خاصّة ، تصحّح صدور ذلك الأثر منه ، وإلاّ يلزم الترجيح من غير مرجّح ، وهو باطل .

ولا يجــوز أن يكــون الشيء الواحد مناسباً ومشاهاً لأمور مختلفة متضادة في حال واحدة (٢) ، إلا الواجب تعالى وتقدّس ؛ لأنّ قدرته في متناهية ، لا تحيط بها عقولنا ، ولا تدركها أفهامنا ، فنسكت عنه ، ونقول إنّه على كلّ شيء قدير .

<sup>(</sup>١) في (ح) : حكم .

<sup>(</sup>٢) في شرح الفوائد ، الشيخ الأوحد الأحسائي : (كالزنجفر ) : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في (م) : واحد .

<sup>(</sup>٤) في (م) : غير التي بإزاء كل مرتبة /ح١٥ منها والحروف التي بإزاء مراتبها وكيفية إقبالها أو إدبارهما والأسماء السوأى الخبيئة النجسة وكيفية تعاكسها .

فسإذا رأيسنا تعسد المفعول نقطع بتعدّد الفعل ، وإن كانت هذه التعدّدات والكثرات رؤوس من (١) ذلك الفعل الكلّي .

# [ فعل خاص لمراتب الحروف والكلمات ]

فثبت أنّه تعلّق بكلّ (٢) مرتبة من هذه المراتب الأربعة فعل خاص ، غير متعلّق بالآخر ، فسمّى الفعل المتعلّق بالنقطة المشيئة ، وبالألف الإرادة، وبالحروف القدر ، وبالكلمة التامّة القضاء ، وبالإظهار والإبراز الإمضاء ، وهو لازم القضاء كما لا يخفى .

#### [ ألوان الكلمة ] :

وهـذه المراتب الفعليّة هي صبح الأزل ، والمراتب المفعوليّة الأنوار المشرقة عن صبح الأزل ، فالنور الأبيض هو المشرق عن المرتبة الأولى وهي المشيئة ، والنور الأصفر هو المشرق عن المرتبة الثانية وهي الإرادة ، والنور الأخضـر هـو المشـرق عن المرتبة الثالثة وهي القدر ، والنور الأحمر هو المشرق عن المرتبة الرابعة وهي القضاء .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م) .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : لكل .

وكـــلٌ مرتـــبة لونها وطبعها من طبع ما صدر عنها ولونها ، فافهم واحفظ فإنّه ينفعك كثيراً في المراتب العالية ، وحلّ الأحاديث المشكلة .

ثمّ إنّ الكلمة الستامة المحتمعة لها ألوان أُخر بحسب العوالم ، لوناً عرضياً ، وإن كان لها لون ذاتي ، وهو الحمرة أو السواد ، مثل الريح فإنه هسو الهسواء المتحرّك ، وهو بحسب سنخ ذاته حارّ رطب ، لكن باعتبار الأمكنة والأزمنة يكتسب الطبائع العرضيّة ، فيكون له /م ٣٦ ألوان متفاوتة ، كالصبا فإنّه بارد رطب ولونه البياض ، والدبور فإنّه حارّ يابس ولونه الحمرة ، والشمال فإنّه بارد يابس ولونه السواد ، والجنوب فإنّه حار رطب ولونه المواند ، والجنوب فإنّه حار رطب ولونه السواد ، والجنوب فإنّه حار رطب ولونه المواند ، والجنوب فإنّه حار رطب ولونه المواند ، والمنافرة ، وهنا كلام آخر كتبناه في شرحنا على الفوائد .

## [ الأسماء الحسنى الحقيقية الذاتية أفضل من اللفظية ] :

فإذا عرفت حقيقة الكلمة والكلام ، وماهيّتها ومبدأها ومنتهاها ، تعرف أنّها لا بدّ وأن تكون متأخّرة عن الذوات ؛ لأنّها فعلها وصفتها واسمها ، فهذه الأسماء اللفظيّة الحرفيّة أسماء لذوات ، هي أسماء الله ﷺ الحرفيّة أسماء لذوات ، هي أسماء الله ﷺ الله وَإِنّا لله وَإِنّا لله وَإِنّا لله وَإِنّا لله وَإِنّا الله وَالكُلّ الله وَالكُلّ الله وَالكُلّ الله وَالنّه الله وَالنّه وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّا وَالنّه وَالنّا وَالنّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٥٦ .

## [ أشمل الأسماء الحسنى الحقيقية واللفظية ] :

ولل كان بين الأسماء ومسمّياها على ما هو الحق عند أهل الحق مناسبة ذاتية (١) ، فيجب أن يكون أشمل الأسماء الحرفيّة وأعمّها وأعظمها وأقواها الاسم الأول (٢) ، الدي هو المخلوق الأوّل ، الذي هو نور السموات والأرض وعمودها ، وبه قامتا ، وبه تحرّكت السموات ، وسكنت الأرض (٦) ، وتحته شمولاً وإحاطة الاسم الثاني المخلوق ، فهما الاسمان الأعليان اللذان بهما سكنت السواكن ، وتحرّكت المتحرّكات ، وكلّ الأسامي ذاتيّة كانت أو لفظيّة من فروعهما وشعاعهما صلّى الله عليهما وآلهما .

ولمّا نظرنا إلى الأسماء الحسنى اللفظيّة ، رأينا لفظ الله في كمال الشمول والإحاطة ، وله هيمنة وتسلّط من حيث اللفظ على جميع الأسماء والصفات ، فعرفنا أنّها كانت موضوعة لتلك الذات الشريفة المقدّسة ، فعرفنا اللطيفة في قوله تعالى : ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾، واللطيفة في تفسير مفسّر قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةً فيها مصْبَاحٌ ﴾ أنّه في تفسير مفسّر قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةً فيها مصْبَاحٌ ﴾ أنّه

<sup>(</sup>١) شرح الخطبة ، الرشتي : ١٧١/١ . رسالة عبد الله بيك ( مجموعة رسائل ) ، الرشتي : ١/ ٢٣٢ . بيان المختصر ، الأصفهاني : ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح) : تحرك السماء ومكّنت الأرض .

<sup>(</sup>٤) سورة النور : ٣٥ .

محمّد هي القرآن عين المشبّه في القرآن عين المشبّه به القرآن عين المشبّه به، فافهم وكن به ضنيناً .

وكذا لفظ الرحمن لمّا رأيناها تحت لفظ الله ، وفوق جميع الأسماء ، عرف الله الله كانت موضوعة لتلك الذات المقدّسة المحلوقة ثانياً ، فالله اسم للهذات المستجمع لجميع الصفات الكماليّة ، والنعوت الجماليّة الخلقيّة الثلاثة التي هي صفات القدس ، والإضافة ، والخلق ، والرحمن اسم للذات الكاملة المقدّسة الجامعة لجميع الصفات الإضافيّة والخلقيّة على ما فهمت .

وبعببارة أحرى الله اسم للذات /م ٣٧ الظاهرة (٢) بالألوهية ، والرحمن اسم للذات الظاهرة (٣) بالرحمة الواسعة ، وتلك الذوات كلها اسم للقيم – تعالى شأنه – الذي لا اسم له ولا رسم ، وكل الموجودات أسماؤه، وكل المخلوقات آثاره ، وهو المخفي في عين الظهور ، والظاهر في عين الخفاء .

<sup>(</sup>٢) في (ح) الظاهر .

<sup>(</sup>٣) في (ح): الظاهر.

لإدراكــه أبصـــار قوم أخافش لإدراكه حظّ العيون الأعامش<sup>(۱)</sup> خفسيّ لإفراط الظهور تعرّضت وحظّ عيون النحل من نور وجهه

فسإذا قلست: يا الله ويا رحمن ، ما تعني إلاّ الذات القديم تبارك وتعالى ، وتجعل تلك الذوات وجهاً لتعريفك ودعائك ، لأنّك لا تصل إلى الله إلاّ بالوجه لكن لا تلاحظ الوجه قطّ .

فإذا قلت: يا الله ، وقصدت الموضوع له هذا اللفظ فقد أشركت وكفرت كفر الجاهليّة .

وإذا<sup>(۱)</sup> قلــت: يــا الله ، وزعمــت أنّه موضوع للذات القديم ، وأنكرت الوجه والواسطة فقد كفرت أيضاً وأشركت .

وإذا قلت : يا الله ، وقصدت القديم تبارك وتعالى وتوجّهت إليه بهذا الوجه ، وجعلته آلة لتوجّهك<sup>(۲)</sup> إلى حضرته تعالى ، وما رأيت الوجه حين دعائك فأنت موحّد ، كما أراد الله سبحانه وتعالى منك .

مــــثاله: أنـــك إذا أردت أن تبصــر شيئاً بهذا البصر الجسماني ما يمكنك إبصاره إلا بواسطة هواء لا يصل حدّ الإفراط، فأنت أوّل ما تبصر هـــو الهواء، وهو واسطة لإبصارك ذلك الشيء، فهو المبصر أوّلاً، لكن

<sup>(</sup>١) شرح منازل السائرين ، الكاشاني : ٦١٣ . جامع الأسرار ، الآملي : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : فإنه .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : توجهك .

أنت لا تلاحظ الهواء ، ولا يخطر ببالك في حال الإبصار أنَّك تبصر الهواء ، مع أنَّ الهواء هو الوجه ، لا يمكنك أن تتوجّه إليه إلاّ به .

وهـــذا المثال مقرّب من وجه ومبعّد من جميع الوجوه ، فإنّ ذات الحق لا يمكن الوصول إليه بوجه ، ولو بالوجه إلاّ بالوجه ، وإلى هذه /ح ١٦ الدقيقة أشار العالم عليّتك بقوله : ( الله مشتق من إله ، والإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمّى ، فمن عبد الاسم دون المسمّى فقد كفر ، ولم يعبد شيئاً ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ، وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى بإيقاع الاسم عليه فذاك التوحيد )(١) .

لقد أخرجت لك لؤلؤ من بحر التوحيد ، ما وصل إليه الغوّاصون ، ﴿ ذَلِكُ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، هذا مجمل القول في القسمين الأوّلين، وهو الأسماء الحسني بكلا قسميه /م ٣٨ .

<sup>(</sup>١) الكافي ، الشيخ الكليني : ٨٧/١ ، ك التوحيد ، ب المعبود/٢ . التوحيد ، الشيخ الصدوق: ٢/١ ، ب٢٦ ، ب٩٢ أسماء الله تعالى والفرق بين معانيها ... /١٣ . الاحتجاج ، الشيخ الطبرسي: ٧٢/٢ ، احتجاج أبي عبدالله الصادق للبيّلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة : ٤ .

### [ ج ، د - الأسماء السوأى الحقيقية واللفظية ]

وأمّا القسمان الآخران وهو الأسماء السوأى بكلا قسميه ، فاعلم أنك قد عرفت على ما بيّنا لك أنّ لكل شيء ضداً ، فضد العالي أسفل ، والمتوسط متوسط (١) ، إذا نظرت في الماء رأيت أنّ ظلّ رجلك عند رجلك، وظل رأسك في آخر المراتب .

فكما أن (۱) المحلوق الأول في كمال النور والضياء والسناء ، بحيث بنوره أشرقت السماوات والأرض ، وكذا ضده في كمال الظلمة بحيث إن كل ظلمة في العالم من فاضل ظلمته ، وكل شر ومعصية وحبث من فاضل شسروره ومعصيته وحباثته ، والصفة تابعة للذات والأسماء ، والمسميات بينهما مناسبة ذاتية ، خذها قاعدة وتصرف فيها ما شئت ، فإنه باب ينفتح منه تفسير الباطن من القرآن ، وتأويله بالمعنى الثالث من معانيه كما ذكرنا لك سابقاً ، فراجع تفهم (۱) .

ولقد بيّنا حقيقة الأسماء الحسنى ومبدأها وكيفيّة إيجادها ، وترتّب مراتبها ، والأسماء اللفظية التي بإزاء كل مرتبة منها ، والحروف التي بإزاء مراتبها ، وكيفية إقبالها وإدبارها ، والأسماء السوأى الخبيثة النجسة ،

<sup>(</sup>١) في (ح) : المتوسط .

<sup>(</sup>٢) في (ح): فكمال.

<sup>(</sup>٣) انظر : ١٢٩/١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

وكيفية تعاكسها ، والأسمها ، والأسمها ، والمروف المعكوسة التي بإزائها ، والحروف المعكوسة التي بإزاء مراتبها ، وكيفية إدبارها وعدم إقبالها ، على أكمل تفصيل ، وأتم بيان في شرحنا على الفوائد ، التي صنفها الأستاذ أدام الله بسركاته علينا وعلى العالمين ، من أراد الاطّلاع على حقيقة الأمر فلينظر إليه، وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين .



# [ الثاني في الفرق بين الألوهية والأحدية والواحدية والرحمانية ]

قيل: (اعلم أنّ جميع حقائق الموجودات ، وحفظها في مراتبها تسمّى الألوهية ، وأعني بحقائق الموجودات أحكام المظاهر مع الظاهر فيها ، أعني الحق والخلق ، فشمول المراتب الإلهيّة جميع المراتب الكونيّة ، وإعطاء كلّ ذي حق حقه من مرتبة الوجود ، وهو معنى الألوهية ، والله اسم لرب هسنده المرتبة ، ولا يكون ذلك إلا لذات (۱) واجب الوجود ، فأعلى مظاهر اللوهية ، إذ له الحيطة والشمول على كل مظهر ، وهيمنة على كل وصف واسم (۱) .

فالألوهـــية هـــو أم الكتاب ، والقرآن هو الأحديّة ، والفرقان هو الواحدية ، والكتاب الجميد هو الرحمانية .

<sup>(</sup>١) في (م): ذات.

<sup>(</sup>٢) في (ح) : أو اسم .

والسذي عليه اصطلاح /م ٣٩ القوم أنّ أم الكتاب هو ماهيّة كنه السذات ، والقرآن هو الذات ، والفرقان هو الصفات ، والكتاب الجيد هو الوجود المطلق ، لا خلاف بين القولين (١) إلا في العبارة ، والمعنى واحد .

فإذا علمت ما ذكرنا تبيّن لك أنّ الأحدية أعلى الأسماء [ التي ] (٢) تحست هيمنة الألوهية ، والواحدية أوّل تنزّل الحق من الأحدية ، وأعلى المراتسب التي شملتها الواحدية المرتبة الرحمانية ، وأعلى مظاهر الرحمانية في الربوبية ، وأعلى مراتب الربوبية في اسمه الملك .

فالملكسيّة (٢) تحست الربوبية ، والربوبية تحت الرحمانية ، والرحمانية تحت الواحدية ، والواحدية تحت الألوهية ؛ لأنّ الألوهسية إعطاء حقائق الوجود وغير الوجود حقّها مع الحيطة والشمول ، والأحدية حقيقة من حقائق الوجود ، فالألوهية أعلى ؛ ولهذا كان اسمه الله أعلى الأسماء ، وهو أعلى من اسمه الأحد )(١) انتهى كلامه .

أقــول - و لا حــول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم - : إنّ هذا الكلام على ما أعرف في غاية المتانة والصحة ، والله أعلم بمراده ، إلا قوله: ( والــذي عليه اصطلاح القوم ) ، إلى قوله : ( لا خلاف بين القولين إلا

<sup>(</sup>١) في (ح) : القوم .

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في (ح): فالملك.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ، الجيلي : ٤٢ .

في العبارة ) ، فإنّه في غاية الاغتشاش والاضطراب ، بل عندنا هذا الكلام باطل ، لكن ظاهر عبارة هذا القائل في بيان المراد صحيح ، فإن كان مراده هـو الذي قال لا خلاف إلا في العبارة فالمراد باطل ، والعبارة صحيحة ، وإلا فكلاهما صحيحان ، فافهم ، والله أعلم بمراده ، وسنريد لك الكلام في هذا الباب (۱) عند بيان قوله تعالى : ﴿ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (۲) .

<sup>(</sup>١) انظر : ٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٥.



تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٢٣

# الثالث في لطائف الأسرار المودعة في هذا اللفظ '' الشريف

اعــلم هداك الله وإيّانا سواء الطريق ، وسقانا الله وإيّاك من رحيق التحقــيق ، أنّ هذه الكلمة الشريفة هي الكلمة التامة الكاملة ، التي تشمل جميع مراتب الإمكان والأعيان من البدء إلى العود ، والبرازخ التي بينهما ، وتثبت الحق وتميت الباطل ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ولذا كان أعظــم أسماء الله الحسني وأشرف صفاته ، ولذا أمر نبيّه هي ويعـرض عن كل باطل ، وقال تعالى : ﴿ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ ويعـرض عن كل باطل ، وقال تعالى : ﴿ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (٢) وبيانه بالإجمال /م ، ٤ [ على أنحاء :

## [ أ – سر في ترتب حروف الجلالة ]

منها ] (1) : أنّ الهمزة هي الألف المتحرّكة ، وهي أول الحروف وأصلها وأسّها واسطقسّها ، وبما ظهرت الحروف ، ومنها بدأت ، وإليها

<sup>(</sup>١) في (ح) : اللفظة .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : يقولها .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : هو .

عادت ، وطولها ألف ألف ذراع ، وهي إشارة إلى أول الوجود ، وسر الحق المعبود ، الذي به خلق العالم ، واستضاء منه آدم ، وهو الماء الثاني المظهر للماء الأول عينه ، وآدم الثاني حقيقته ، فاتّحد الأول والسثاني في عين الافتراق ، وافترقا في عين الاجتماع ، وظهرا معاً ، الأول واجدا متقدّماً ومتأخراً .

وهــو مبدأ الوجود ، والباء في بسم الله الرحمن الرحيم ، ( ظهرت الموجــودات مــن باء بسم الله الرحمن الرحيم ) (۱) ، ( وسرّ البسملة في الباء ، وسرّ الباء في النقطة ، وأنا النقطة تحت الباء ) (۲) .

أصرّح ولا أخاف إذ ليس فيه اغتشاش ، ولا اختلاف ، وهو نبيّنا محمد الله لنص قوله : (أول ما خلق الله نوري )(٢) ، و (أول ما خلق الله روحي )(١) .

<sup>(</sup>١) تفسير المحيط الأعظم ، الآملي : ٢١٠/١ ، جامع الأسرار ، الآملي : ٦٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : إحقاق الحق ، المرعشى : ٦٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) عـــوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور : ٩٩/٤ ، الحاتمة ، الجملة الأولى /١٤٠ . بحار الأنوار ، المجلسي : ٩٧/١ ، ك العقل ، ب حقيقة العقل ... /٧ . اختيار معرفة الرجال ، الطوسي : ٢٣٢/١ . ينابيع المودة ، القندوزي : ١/٥٤ ، ب ١ في سبق نور رسول الله الله الم

فأشار إلى السبدء ، أي بدء الأعياني (١) بالمطابقة ، ولمّا كان هو السراج الوهّاج فأشار إلى مس النار بالتضمّن ، وهو الماء الأول المتقاطر من سحاب النار ، فأشار إلى المشيئة التي تلك الحقيقة المقدّسة محلها ، ومكان ظهور نورها بالمظهر ، وإن شئت قلت بالالتزام ؛ لأنّ الدلالة الالتزامية أعزّ الدلالات ، وأمنعها وأشرفها ، فأشار إلى الموجودات الإمكانية ، والأعيان الثابيتة ، والوجودات العدمية المخلوقة الحادثة بالالتزام ، لأنّ الإمكان محل المشيئة وماهيّتها ، فافهم .

فأشـــار الحــق ســبحانه بالألف إلى جميع هذه المراتب بالإشارة الواضــحة الصريحة الغير الخفيّة ، إلا عند غير أهلها ، فالألف هي النبّوة ، وهـــي بدء ظهور الإسلام والإيمان والكتب المنــزلة (٢) ، والسنة في الباطن والظاهر .

وللسا كانست النبوّة لا تستقر بدون الولاية ؛ لأنّها نفسها ، فذكر اللام بعد الألف ؛ إشعاراً بأن الولاية تحت النبوّة ، بمرتبة واحدة ، كما قال عليته : ( أنا أصغر من ربي بسنتين ) (٣) ، أي : أنا الواقع في المرتبة الثانية ،

<sup>(</sup>١) في (ح) : العيان .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) شرح الأربعين ، القمى : ٣٥٥ .

وأشـــار بـــاللام إليها ، لأنَّ اللام لها من العدد ثلاثون ، وهذا إشعار بأنَّ الولاية هي القمر ، كما أنّ النبوّة هي الشمس(١) .

وإنَّمـــا أشار إلى الولاية بالقمر ، وإلى النبوَّة بالشمس ، إشعاراً بأنَّ مـواد الموجودات من الشمس التي هي النبوّة ، وصورها من القمر الذي هو(٢) الولاية ؟ لأنَّ /م ٤١ الموجودات الثانوية من الشمس ؛ لأنَّ الشمس هـــي الحـــارّة اليابسة ، فأثرها من جنس طبع مؤثّره ، وهو أصل الشيء والحـــياة الثانوية من القمر ؛ لأنّه بارد رطب فأثره من جنس طبع مؤثّره ، وهـ و صورة الشيء ، ولذا كانت نطفة الرجل حارّة يابسة ، ونطفة المرأة باردة رطبة ، فالأصل والمادة للأب ، والقشر والصورة للأم ، فافهم .

ولهمّا كان ظهور الولاية على قسمين:

قســـم بــاطنيّ ، لا ظهور لها ظاهراً إلا قليلاً ، بل لا ظهور لها في الظاهر أصلاً ورأساً.

<sup>(</sup>١) سُئِل أبو عبد الله عليه عن قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، قال : ( الشمس رسول الله ﴿ إِنَّهُ مِنْ مِنْ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ﴾ ، قال : ذلك أمير المؤمنين لطبُّلك ﴾ .

الكافي ، الكليين : ٥٠/٨ ، ك الروضة /١٢ . تفسير القمى ، القمى : ٤٢٤/٢ ، سورة الشمس. تفسير فرات الكوفي ، الكوفى : ٥٦٣ ، سورة الشمس /٧٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : هي .

[ وقسم ظاهمري ] ، وهو ظهور تلك المظاهر المقدّسة ، وبروز تلك الحقائق المنوّرة ، في أوان ظهور النبي المنفيّة وبعده في عالم الأعيان الجسمانية .

وقد ظهرت تلك الأقمار الساطعة منخسفة ، وهو ظهورهم الأول، فأشر الله باللام الأول ، ولما كان الحق له حقيقة ولا بدّ أنْ يظهر ، بحيث يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، وجب في الحكمة أن يرجع الله تعالى تلك الذوات المقدّسة في عالم الظهور الجسماني مرة بعد أحرى ، وهو في الرجعة ، فأشار إليها باللام الثانية ، وهنا ولايتان: ولاية ظاهرية ، وولاية باطنية ، ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثُواباً وَخَيْرٌ عُقْباً ﴾(١) .

والألف بين اللام الثانية والهاء المطويّة ، نقشاً وظاهراً ، أشار (٢) إلى قسيام القائم عليتَك فإنّ خروجه وظهوره أوّل ظهور الولاية الثانوية ، لكنّه لسيس برجعة ؛ لأنّ الرجعة هي الرجوع بعد الموت ، وهو عليتك بعد حيّ عند ربه مرزوق ، وهو سرّ الإطواء في النقش دون اللفظ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ٤٤

<sup>(</sup>٢) في (ح) : إشارة .

والهاء إشارة إلى الهويّة المخفيّة ، التي هذه المراتب المذكورة من مظاهـــرها وآثارها ، وهي تعود إليها بعد بدئها منها ، وهي [ القيامة ](١) إذا رجع كلُّ إلى مبدئه .

فقد جمعت هذه الكلمة الشريفة جميع الموجودات الإمكانيّة والأعيانية ، وبدءها وعودها ، والحق الذي يجب التمسلك به ، والباطل السذي يجسب الإعراض عنه ، ولذا قال تعالى لنبيّه ﴿ فُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضهمْ يَلْعَبُونَ ﴾(٢) .

يعيني جميع الكون من حيث الاسميّة تشملها هذه الكلمة ، وما لم يذكر فيها لا يجوز التمسُّك به ، والاقتداء به ؛ لأنَّهم ( همج رعاع ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق )(٢) ، فافهم ، فإنّه أصعب ما يرد على العلماء /م ٤٢.

<sup>(</sup>١) في (ح) ، (م) : القيمة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٩١.

<sup>(</sup>٣) الخصال ، الشيخ الصدوق : ١٨٦ ، ب الثلاثة /٢٥٧ . نمج البلاغة ، خطب الإمام على لَمُشَلُّكُ : ٣٥/٤ ، الحكم /١٤٧ . الآمالي ، الشيخ المفيد : ٢٤٧ ، المحلس التاسع والعشرون . ٣/

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٢٩

#### [ ب - لفظ الجلالة وآلاء الله بولاية الولي ]

ومنها: أنّ الألف هي آلاء الله على حلقه من النعيم بولاية الولي ، وهذا تمام الوجود وكماله ، والجامع لما جمع جميع القرآن والكتاب الآفاقي والأنفسي ؛ لأنّ النعم التي أنعم الله تعالى بما على عباده تدور على أقسام أربعة ، لا تزيد ولا تنقص : الخلق ، والرزق ، والحياة ، والموت ، قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُم ﴾(١) .

والموجودات على ثلاثة أقسام ، في ثلاثة عوالم :

عالم الجبروت .

وعالم الملكوت .

وعالم الملك .

وفي كل عالم من هذه العوالم الثلاثة عشر مراتب ، وهي القبضات التي خلق الشيء منها في كلّ عالم بحسبه ، ولها ثلاث دورات :

دورة معدنيّة .

ودورة نباتيَّة .

ودورة حيوانيّة .

فيكون ثلاثين وفي كلّ مرتبة من هذه المراتب هذه الأركان الأربعة، التي هي الخلق ، والرزق ، والحياة ، والموت .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : ٤٠ .

وقد وكّل على (١) كلّ ركن من هذه الأركان ملك من الملائكة الكليّة ، فالموكّل بركن الخلق جبرئيل ، والموكّل بركن الحياة إسرافيل ، والموكّل بركن الرزق ميكائيل، والموكّل بركن الموت عزرائيل.

فجير ئيل طبيعيته حارة يابسة ، لأنه المستمدّ من الركن الأسفل الأيسر من العرش ، وهو النور الأحمر ، وإسرافيل طبيعته حارة رطبة ؛ لأنّه المستمدّ من الركن الأسفل الأيمن (٢) من العرش ، وهو النور الأصفر ، وميكائيل طبيعت باردة رطبة /ح ١٨ ؟ لأنّه المستمدّ من الركن الأيمن الأعسلي من العرش وهو النور الأبيض وعزرائيل طبيعته باردة يابسة ؛ لأنه المستمد من الركن الأيسر الأعلى من العرش ، وهو النور الأخضر .

وتحست هذه الملائكة الكليّة ملائكة لا تحصى ، والدبور ملك من جنود جبرئيل ، هلكت عاد بالدبور (٣) ، والصبا ملك من جنود ميكائيل ، ( نصوت بالصبا )<sup>(٤)</sup> ، والجنوب ملك من جنود إسرافيل ، والشمال ملك من جنود عزرائيل ، فافهم .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح): الأيمن الأسفل.

<sup>(</sup>٣) التبيان ، الشيخ الطوسي : ٣٩٣/٩ ،سورة الذاريات ، آية : ٤١. تفسير جوامع الجامع ، الشيخ الطبرسي : ٢٩/٢ سورة الأنفال ، آية : ٤٦. تفسير القرطبي ، القرطبي : ٤٤/١٤. سورة الأحزاب: ٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابقة .

ف إذا ضربت الأربعة في الثلاثة يكون الحاصل اثني عشر ، وإذا ضربت الاثني عشر في الثلاثين يكون الحاصل ثلاثمائة وستين ، فاعط جبرائيل تسعين ملكاً ، وإسرافيل مثله ، وميكائيل مثله ، وعزرائيل مثله .

أو قل اضرب الثلاثة في الثلاثين فيكون تسعين ، واضرب الأربعة في التســعين فيكون ثلاثمائة وستين ، هذا تمام الوجود ، وسر الحق المعبود ، وكــل ذلــك نعــم أنعم الله تعالى على عباده لولاية الولي(١) ، ﴿ هُنَالِكَ الْوَلِايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾(١) . /م ٤٣

فكلّها من الولاية ، وإلى الولاية ، وللولاية ، وفي الولاية ، ومع الولاية ، وبالولاية .

## [ النعم بمعنى العباد الثلاثة المُنعم عليهم ] :

ولــك أن تجعل النعم نفس المنعم عليه ، والتفرقة بملاحظة الإجمال والتفصيل ، والجمـع والتفريق ، ولك أن تجعل العباد المنعم عليهم ثلاثة أشــخاص ، كلّ واحد منهم حاوٍ لما حوى عليه الآحران ، والتفرقة بينهم بالبطون والظهور ، والكمون والبروز .

<sup>(</sup>١) في (ح) : العلي .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٤٤.

العبد الأوّل: هبو ما تحت العرش الأعظم الأعلى ، الذي هو الصاقورة للجنان التي غرسها الولي ، وذاق روح القدس باكورتها ، إلى ما تحت الثرى ، وهو عبد واحد خلقه الله سبحانه شاهداً وبرهاناً على ألوهيّته وربوبيّــته ، وقدرته وصنعه ، وهو العبد الصالح ، الطائع العابد ، المطيع لله تبارك وتعالى ، لا يغفل عن ذكره طرفة عين .

لا إلىه إلا هو ، سبحان (١) من دانت له السموات والأرض بالعبودية ، وأقرّت له بالوحدانية ، لا إله إلاّ الله الحليم الكريم لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، لا إله إلاّ الله الملك الحق المبين ، سبحان الله ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وما فوقهنّ وما تحستهنّ ، وهو ربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين فافهم فهمك الله.

العبد البياني: هو عبد الواسع وعبد الكريم ، وعبد الله الشاب ، السنقيّ السورع السزكيّ ، الشجاع الذي يهزم الصفوف ، ولا يكترث بالألوف، وله طبع واحد يفعل في الطبائع الأربع ، وحقيقة وجوده ملتئمة مسن أرض وماء ، والماء منشعب إلى أربع مياه ، بل خمسة ، واجعل هذه المسياه ثلاثة وستة ، وأفلح الأرض بالثلاثة المصلحة الأوليّة ، في كلّ فلاحة يخرج قوم مفسد من التسعة المفسدة .

<sup>(</sup>١) في (ح) : سبحانه .

ولمّا تمّ [ السئلات ] (۱) ظهر القمر ، فأشرق بنوره على ظلمات الأرض ، فتنوّر جميع ما فيها (۲) ، لكن فيه شيء من الكدورة ، أهل الشرع سمّوه بالمحو ، وأهل الإشراق سمّوه بالعكس والظلّ ، وأهل الصناعة الفلسفيّة سمّده بالقوم المفسدين ، وهم سمّة رهط الذين قالوا لشعيب ، هو الصبغ الأحمد : ﴿ وَلَوْلا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ (۲) ، وهم بأنفسهم كانوا رهط شعيب ، يعني لولا أنّك منسوب إلينا لرجمناك ، فأجاجم وقال : ﴿ يَا قَوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مَنَ اللّه ﴾ (٤) .

فطهرت<sup>(°)</sup> تلك الأرض بالصاعقة التي /م ٤٤ أنزل الله تعالى عليهم بدعاء شعيب ، فصلحت لدخول الملائكة والأنبياء ، والمؤمنين الصالحين ، فصلحت لدخول الملائكة والأنبياء ، والمؤمنين الصالحين ، فصلحت طاهرة مشرقة ، كالشمس في رابعة النهار ، تشرق على العوالم السفليّة فتعطي كل ذي حق حقّه ، وتسوق إلى كل مخلوق رزقه ، وهو العرش مستوى الرحمن ، فافهم ، واشرب عذباً صافياً هنّاك الله .

<sup>(</sup>١) في (ح) ، (م) : الثلث .

<sup>(</sup>٢) في (ح): فيهما.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة هود : ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) في (ح): فظهرت.

العبد الثالث : الكتاب الصغير ، والمختصر الوجيز ، ونسخة اللوح المحفوظ ، وهو الذي قال العالم لليَّللُم (١) :

دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر أترعم أنك حرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وفيك الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر

ولك أنْ تجعل العبد عامّاً ، وهو كل ذرّة من ذرات الوجود ، على حدّ ما قال الشاعر (٢):

فستفطّن واصرف الذهن إليّ قسد طوتما وحدة الواحد طي

والكلم في هذا المقام طويل الذيل ، والاختصار هو المطلوب ، لما قل ودل ) ، لكن الفقير ، المعترف بالقصور والتقصير ، بإعانة الله العليّ الكبير ، كتبت هذا المطلب ، أي الأمور المشار

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه : ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأسرار ، الآملي : ١٩٥ . نص النصوص ، الجامي : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : أبداً .

إليها بلفظ الألف في الله على كمال البسط<sup>(۱)</sup> ، والتفصيل في شرحنا على الفوائـــد للأستاد ، أدام الله بركاته علينا ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .

# [ الوجود التشريعي والتكويني والشرع الوجودي والوجود الشرعي ] :

ولمّا أنّ الله سبحانه خلق الخلق ؛ لإظهار رحمته وكرمه ، وإحسانه وامتنانه ، وهو إيصالهم إلى المراتب العالية ، والدرجات المتعالية ؛ لينالوا بها حظوظهم ، وليأخذوا نصيبهم من الرحمة الواسعة ، التي وسعت كلّ شيء، و(أبي أن يجري الأشياء إلاّ بأسبابها )(٢) ، لحكم ومصالح تحيط ببعضها عقولنا ، جعل لكلّ ذات وحقيقة عملاً يكون وصلةً وسبباً لوصولها(٣) إلى تلك الدرجات والمقامات .

فكلّفها بها ، وحثّ على فعلها ، وتوعد على تركها ، على تفصيل لا يسعني الآن بيانه ، ونهاها عن أمور يقطع ارتكابها عن البلوغ /م ٤٥ إلى

<sup>(</sup>١) في (ح): البساطة.

<sup>(</sup>٢) الكافي ، الشيخ الكليني : ١٨٣/١ ، ك الحجة ، ب معرفة الإمام والرد إليه ٧/ . بصائر الدرجات ، الصفار : ٢٦/١ ، ب ٣ معرفة العالم الذي من عرفه عرف الله ... /١ . مجمع البحرين ، الشيخ الطريحي : ٢٦/١ ، ب ش ، (ش ي أ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : لموصولها .

أعسلى المقامسات ، ومكّسن (١) الشخص من ارتكابها لئلاّ يكون التكليف بالإلجساء ، وليستحقّق الطائع والعاصي ، والمؤمن والكافر ، ولئلاّ يكون المحسن أولى بالإحسان من المحسن ألحسن أولى بالإحسان من المحسن لكسنّه تعالى مكّن أداء المأمور ، وسهّل سبيل احتناب المحظور ، و لم يكلّف الطاعة إلاّ دون الوسع والطاقة /ح ١٩ .

وهـذه الأمور – أي الأعمال والعبادات – يسمّونها في الاصطلاح الوجـود التشـريعي ، كما أنّهم يسمّون الأوّل بالوجود التكويني ، لكن العـارف الكامل الأستاد – أيّده الله بفنون تأييداته – سمّى الأوّل بالشرع الوجودي ، والثاني بالوجود الشرعي<sup>(۱)</sup> ، والمعنى واحد لا اختلاف إلاّ في العبارة .

فأشار إلى الوجود التشريعي يعني<sup>(٣)</sup> بقوله تعالى اللام المذكورة بعد الألف ، وهي إشارة إلى إلزام خلقه الولاية – أي ولاية الولي للسَّلا – فإن قسبول ولايسة الولي ، والإقرار بها ، هو القبول والإقرار بجميع ما جاء به الأنبياء والمرسلون من عند الله تبارك وتعالى ، [ لأن كل ما عند الله فهو حق ، وكل ما جاء به الأنبياء فهو من عند الله تبارك وتعالى ]<sup>(١)</sup> فكل ما

<sup>(</sup>١) في (ح): تمكن.

<sup>(</sup>٢) شرح الزيارة ، الأحسائي : ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (م) .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح) .

جـاء به الأنبياء فهو حق . فكلّ الأنبياء صادرون عن أمر الولي ، وكلّ ما يأمـر الولي فخُذُوهُ يأمـر الولي فهو أمر الله ، ولذا قال تعالى : ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا﴾ (١) .

وقال : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوكَ ﴾ (٣) .

فكل حَدَق فِهو من أمر الولي ، وكلّ باطل فهو من نهيه ، فإلزام [الخلق ولاية] (٤) الولي هو الأمر بكلّ معروف ، والنهي عن كلّ منكر .

## [ الأعمال الظاهرية والباطنية ]

وأشار بتكرار (°) اللام إلى قسمي العبادات والأعمال فإنها على قسمين : ظاهرية وباطنية ، والظاهرية ظاهرة ، والباطنية هي أعمال الحواس والقوى والمشاعر والإدراكات الباطنية ، كالفؤاد والقلب والعقل والسنفس والخيال والواهمة والحافظة والمفكّرة ، وأمثال ذلك من القوى

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : ٤- ٥ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ح) : بتكرر .

الباطنية ، ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي الأعمال الظاهريّة (١) ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾(٢) .

والألف إشارة إلى البرزخ المتوسّط بين العالمين ، عالم الظاهر وعالم السباطن ، وهو عالم الأشباح ، والمثل النوريّة (٢) ، والأبدان النورانيّة التي لا روح فيها ، فإنّ الألف هي السراج ، وهو الباب الواقف بين الطتنجين (١) ، مسّ النار والنار والأشعة والأظلّة ، كما هو حال البرازخ ، والمثال مقرّب مسن وجه ، ومبعّد من كلّ الوجوه ، أين حال /م ٤٦ السراج والبرزخ ، وبينهما بون بعيد ، كما يعرفه العلماء الراسخون ، ولذا طويت خطاً .

## [ أسباب الأعمال ومقتضياتها ] :

ولمّا كانست هذه الأعمال والعبادات والمحرّمات والمنهيّات أسباباً ومقتضيات ، وتظهر مسبّباتها ومقتضياتها مند زوال المانع ، وحصول الصوغ السئاني الذي لا يحتمل الكسر ، وموت الموت وذبحه ، وهو يوم القيامة ، أراد الحق سبحانه أن يبيّن ذلك ، ويظهر ما هنالك ، ليتمّ الوجود

<sup>(</sup>١) في (ح) : الظاهرة .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : المثال النورانية .

<sup>(</sup>٤) في (ح): التطنجيين.

<sup>(°)</sup> في (ح): مقتضياها ومسبباها.

بإتمام الكلمة ، فأشار إليها بالهاء ، أي هوان لمن خالف (١) الولاية ، والمخالفة هي المضادّة .

والولاية هي الأمر بكلّ معروف ، والنهي عن كلّ منكر ، ومخالفتها هي الأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، فيظهر أثره في [ القيامة ] (٢) ظاهراً عيند الشخص ، وعند الله تبارك وتعالى ، وأنبيائه ، ورسله ، وأوليائه، وهو الخذلان والهوان والحرمان ؛ لأنّ الذي يمسّ المركّب تسود يده (٦) باذن الله تبارك وتعالى ، وإنّ المركّب سبب للسواد مع حصول الشرائط ، والنار سبب للإحراق مع حصول الشرائط .

فلا يرتفع هذا السواد ما لم يغسل يده بالماء ، أو بشيء آخر طاهر ، ولو كان إلى آخر الدهر ، وأمّا إذا غسلها فتطهر (٤) ، وكذا المعصية تقلب صورة الشخص إلى صورة حيوان من الحيوانات ، أي البهائم .

مــــثلاً: إذا<sup>(°)</sup> كانـــت معصيته من جهة الشهوة تنقلب صورته إلى صورة صــورة الـــدُبّ، وإذا كانت من جهة الغضب تنقلب صورته إلى صورة الكلب، وأمثال ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ح) : يخالف .

<sup>(</sup>٢) في (ح) ، (م) : القيمة .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : يسوده .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : فطهر .

<sup>(</sup>٥) في (ح) : إن .

فه و على هذه الحالة ما لم يتب ، فإذا تاب توبة صحيحة تنقلب صورته إلى صورة الآدميّ ، أي الصورة الإنسانيّة ، فهو على هذه الحالة ما لم يع ص ، فإذا عصى تنقلب صورته إلى صورة ما يناسب تلك المعصية ، فه و على تلك الحالة ما لم يتب ، وهكذا الإنسان في كلّ حال يكسر ويصاغ ، إلى وقت موته ، وقبض روحه .

ولهـــذا يرى من له بصر حديد ، ويكشف الغطاء عن بصره الناس عـــلى صور مختلفة ، متفاوتة من صور البهائم ، وحشرات الأرض ، وهو تأويل قوله تعالى : ﴿ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾(١) .

فإذا قبض روحه يقبض على ما هو عليه من صورة السعادة والشقاوة ، والإنسانيّة والحيوانيّة ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَحِيدُ ﴾(٢) .

فاذا كان على صورة الحيوانيّة في الظاهر والباطن ، ولم يكن من أهال الشاعة يبقى على تلك /م ٤٧ الحالة أبداً خالداً معذّباً ، والقول

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ق: ١٩.

بانقطاع العداب (١) قول من لم يطّلع على حقيقة الأمر ، و لم يفهم كنه المراد ، وسنحقّق - إن شاء الله تعالى - .

وإذا كان محسبًا للولي الحيالي وإن كان عاصياً كمال المعصية ، فلا يدخل النار ، ولا تنقلب صورته الحقيقية ؛ لأنّ حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة ، وبغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة (٢) ، وهنا كلام ذكرنا في شرح الفوائد فراجع إليها .

وهذه الإشارة تلويح إلى ما أعدّه الله سبحانه لعباده المتقين ، العاملين بمقتضى الولاية ، لأنه ضدّه ، والضدّ له دلالة على ضدّه دلالة ذاتية ، كما ذكرنا في شرح الفوائد ، وما عكس الأمر للإشارة إلى إبطال أقوال أقوام يقولون بانقطاع العذاب ، وعدم تأبيد العقاب ، فإنّ الهوان هو الهوان الأكر ، والهلك الأعظم ؛ لانصراف إطلاق المطلق إلى الفرد الكامل، وهذا الذي ذكرنا لك هو المأثور عن أهل البيت عليه المثمّ كتب

<sup>(</sup>١) الأسفار ، الشيرازي : ٣٤٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) قــال على الله الله على المبتلك حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة ) .

الفضائل ، ابن شاذان القمي : ٩٦ . الصراط المستقيم ، العاملي : ١٩٦/١ ، ب٧ في شيء مميا ورد في فضائله لحينك ، ف ١٣٠ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢٤٨/٣٩ ، تساريخ أمير المؤمنين لحينك ، ب٧٠ حبه وبغضه صلوات الله عليه ... /١٠ . عوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور الأحسائي : ٨٦/٤ ، الخاتمة ، الجملة الثانية /١٠٣ .

٢٤٢ ..... في لطائف الأسرار المودعة في هذا اللفظ الشريف

الحديث تحد - إن شاء الله تعالى - ، فإنّي لا أصرّح بالمراد ، قال ونعمّا قال :

به پیری رسیدم در اقصای یونان بدو گفتم أی آن که باعقل وهوشی بسه عالم چه بهترز هرچیز گفتا اگر راست پرسی خموشی خموشی

انظر يما أخي - وفقك الله تعالى - كيف جمع في هذه الكلمة الشريفة (۱) كلّ الوجود ، وأسراره وأطواره بكلا قسميه ، من الوجود (۲) التكويني والتشريعي ، وما يترتّب عليهما ، وهو الكافي لمن له نظر واعتبار، ولذا قال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾(۳) ، فافهم ، واشرب عذباً صافياً هنّاك الله تعالى .

#### [ ج - لفظ الجلالة والقامات ] :

ومنها : أنَّ الألف هي مقام الظاهر ، ومظهر النور الباهر ، /ح ٢٠ ومقام ﴿ قُــلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (١٠) على من يشاء ؛ لأنّ الألف هي

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (م) : وجودي .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ١٤٩ .

الحجّة على كلّ الحروف ، والرسول إليها ، ومترجم الوحي الذي ينـــزل إليه الوحي (١) من أحكامها وأسرارها .

والــــلام إشــــارة إلى باطن الظاهر وظاهر الباطن ، وأشار باللامين المتصلين ، إلى أنّ هذا المقام مقام الأبواب ، فله وجهان :

وجــه إلى مــبدئه يأخذ منه ، ووجه إلى ما تحته يفيض عليه ، فهو واحد وله وجهان ، وهو سرّ الإدغام والاتّصال ، فافهم .

والألف الثاني إشارة إلى باطن الباطن ، وهو مقام المعاني ، أي (٢) الصفات الزائدة الحلقية الفعلية ، كالعلم والقدرة ، والسمع والبصر والحياة والمشيئة و/م ٤٨ الإرادة ، والحلق والرزق ، وأمثالها من الصفات الفعلية .

والهاء إشارة إلى الهويّة السارية ، وهو التوحيد ، ومقام البيان ، ومقام البيان ، ومقام البيان ، ومقام الجلال ، والصحو والسكر ، والفناء والبقاء ، وصبح الأزل ، وهو مقام معرفة النفس ، التي هي معرفة الربّ ، ولذا قال في الدعاء : ( إلهي أمرتني بالرجوع إلى الآثار ، فأرجعني إليها بكسوة الأنوار ، وهداية الاستبصار ، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها ، مصون

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ح) : أو .

السرّ عن النظر إليها ، ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها ، إنّك على كلّ شيء قدير  $O^{(1)}$  .

وقال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾(٢) .

قـــال العالم لِمُشِكُ : (نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ) (٣) فافهم ، فإنّه من غوامض الأسرار .

وكون الجموع كلمة واحدة إشارة لأهل الإشارة ، إلى أنّ هذه المراتب في شخص واحد ، كلّ ذلك من مراتبه وظهوراته ، فأوّل المراتب وأعلاهما مقام : ( لنا مع الله حالات ، نحن فيها هو ، وهو فيها نحن ، وأعلاهما مقام : ﴿ إِلَّمَا أَنَا بَشَرٌ وهمو مقام : ﴿ إِلَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِصْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾(٥) ، والمقام الثالث هو مقام : ( ما وسعني أرضي ،

<sup>(</sup>١) بحــــار الأنـــوار : العلامة المجلسي : ٢٢٦/٩٥ ، أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة ، ب ٢ أعمال خصوص يوم عرفة ... /٢ . إقبال الأعمال ، الحسيني : ٣٤٩ (الحجرية) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، محمد بن الحسن الصفار : ١٧/١٠ ، ب ١٦ ، في الأئمة ألهم الذين ذكرهم الله يعرفون أهل الجنة والنار / ٦ . الكافي ، الشيخ الكليني : ١٨٤/١ ، ك الحجة ، ب معرفة الإمام والرد إليه / ٩ . تفسير فرات الكوفي ، فرات بن إبراهيم الكوفي : ١٤٣ ، سورة الأعراف /١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح الأربعين ، القمي : ٢١٣ . الكلمات المكنونة ، الكاشاني : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: ١١٠.

ولا سمائي ، ووسعني (۱) قلب عبدي المؤمن )(۲) ، والمقام الثاني مقام (۳) قوله تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (۱) ، ﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ مِمَا لا يَعْلَمُ ﴾ (۵) ، وأمثال ذلك من الآيات .

ولــذا كــان هذا الاسم هو الاسم الأعظم ؛ لاشتماله على أحل المراتب ، وأعلى المقامات ، ولذا قال الله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾(١) ، أي تمسّك بالاسم العظيم الأعظم ، وأعرض عن الكفّــار والجاحدين ، فإنّه يغنيك عن كلّ شيء ، وسيوضح هذا المرام إن شاء الله تعالى (٧) .

<sup>(</sup>١) في (ح) : بل وسعني .

 <sup>(</sup>۲) عوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور الأحسائي : ٧/٤ ، الخاتمة ، الجملة الأولى /٧ . بحار الأنوار،
 العلامة المجلسي : ٣٩/٥٥ ، ك السماء و العالم ، ب٤ العرش والكرسي وحملتهما /٦١ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٧) انظر : ٣١/٢ .

#### [ د - لفظ الجلالة والعوالم ] :

7 2 7

ومنها: أنّ الألف الأوّل هي الألف القائم البسيط الكلّي في وحدته، واللامان المدغمان المتّصلان المنفصلان إشارة إلى ما في العوالم الملكية من المراتب المشاركة (١) في الملكوتيّة ، وكونها في الدهر المفارقة في المراتب، والتقدّم والتأخّر.

والهاء إشارة إلى عالم الملك الشهودي (٢) ، من أوّل العرش – أي محدّد الجهات – إلى الثرى ، إنّما أشار إليه بالهاء التي هي من حروف عالم الجسبروت ، إشاعاراً بأنّ هذا الآخر هو عين الأوّل ، إذا زالت السبحات يكون الآخر هو الأوّل ، كما أشار إلى عالم الجبروت بالباء في ( بسم الله السرحمن الرحيم ) ، وهي من حروف عالم الملك ، إشعاراً بأنّ الأوّل هو عين /م ٤٩ الآخر .

وتفصيل هذا الإجمال كتبناه في شرح الفوائد ، ولا يفهم حقيقة الأمر في هذه المسألة إلا من قابل مرآة الحكماء ، ومن لم يقابلها لم يعرفها كما هي ، اللهم اجعلنا منهم بمحمد وآله الطاهرين .

وقد تمَّت العوالم في هذه الكلمة :

عالم الجبروت : وهو الألف القائم .

<sup>(</sup>١) في (ح) : ولمشاركة .

<sup>(</sup>٢) في (ح): الشهادة.

وعالم الملكوت : وهو اللامان المدغمان المتصلان المنفصلان . وعالم الملك : وهــو الهاء .

ف المجموع تمام الــوجود ، وهو الكلمة التامّة ، ﴿ وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾(١) .

إن كنت ما أخاف لبيّنت المرام من هذا الكلام ، لكنّي أقول لا حسول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، إن رأيت ما كتبنا سابقاً في شرح الفوائد تفهم هذا الكلام ، وإلاّ فلا تنكره وردّه إلى أهله ، الذين يستنبطونه من العلم .

#### [ هـ - لفظ الجلالة والحجب ] :

ومنها : أنَّ هذه الكلمة الشريفة خمسة أحرف ، وهي إشارة إلى تمام الوجود الذي هي خمسة حجب .

الأوّل : هو الحجاب الأبيض ، الدرّة البيضاء .

الثاني: هو الحجاب الأصفر ، وهو البقرة الصفراء .

والثالث : هو الحجاب الأخضر الزمرّدة الخضراء .

الــرابع: هــو الحجاب الأحمر، الياقوتة الحمراء، وإليها أُشير في الأحبار بقصبة الياقوت.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١١٥ .

الخامس: هو الحجاب الأسود ، كالليل الدامس.

وفي كــلّ واحد من هذه الحجب عشرة مراتب ومواقف ، فيكون خمسيين ، وهو خمسين ألف عام ، وتظهر في كمال الظهور في القيامة ، ولذا كان يومه خمسين ألف عام .

وفي هــــذا إشارة إلى أنّ أبدان الآخرة وأجسامها وأحوالها ، وجنّتها ونارها ، هي بعينها أبدان الدنيا وأجسامها وأحوالها ، وجنّتها ونارها ، گُلَّمَــا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ﴾(١) .

والــيوم يوم واحد إذ ليس في جنّة الآخرة ليلة ويوم ، إنّما هو نور موجود ، وظلّ ممدود ، وإنّما قيّدنا الجنّة بالآخرة ؛ لأنّ في جنّة الدنيا يوماً ولــيلةً ، وغدواً وعشيّاً ، كما نطق به الحقّ في كلامه الكريم (٢) ، فافهم ، فهمك الله وإيّانا من مكنون العلم ، ومخزون السرّ بالنبيّ وآله الطاهرين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الأمالي ، الطوسي : ٥٨١ ، مجلس ٢٤ /٩ . الاحتجاج ، الطبرسي : ١٠٤/٢ ، الاحتجاجات الإمام الصادق عليه .

<sup>(</sup>٣) قـــال تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنَ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۞ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴾ . سورة مريم : ٦١-٦٢ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .......تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

#### [ و - لفظ الجلالة والتوحيد والمعرفة ] :

ومنها أن هذه الكلمة الشريفة إشارة إلى مقام التوحيد والمعرفة ، ونعني بالتوحيد التوحيد الحقيقي ، القسم الرابع من التوحيد الصفاتي ، تسميه العلماء العرفاء (١) م ، ه بمقام الفناء في البقاء ، ومقام السكر في الصحو ، ومقام الوجود في العدم ، وأمثال ذلك من العبارات والإطلاقات، التي مآلها واحد .

ف الألف المستحرّكة إشرارة إلى الألف اللينيّة ، إشارة بالمظهر إلى الظاهر، وهو الشائع الذائع ، لأنّ الألف المتحرّكة هي ظهور الألف اللينيّة، فوحدة عدديّة ؛ لتعيّنها في حدّ خاصّ ، وإن كانت عامّة فهي منفيّة عن الحق تعالى ، وأمّا قول العالم عليّنا في الدعاء : (لك يا إلهي وحدانيّة العسدد) ، فإشرارة إلى أنّه /ح ٢١ تعالى منزّه عنها ، وهي ملكه ، وتحست حسطة تصرّفه ، ومخلوقه ، (ولا يجري عليه ما هو أجراه) ، كما لا يخفى .

<sup>(</sup>١) أسرار الشريعة ، الآملي : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السحادية الكاملة ، الإمام زين العابدين المبلك : ١٤٥ ، دعاء : ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من قول أمير المؤمنين للبيّل : ( وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، ويعود فيه ما هو أبداه ) .

ووحدة الشمول والانبساط ، ولذا ترى الصوفية يقولون ، بل وحدة التسمول والانبساط ، ولذا ترى الصوفية يقولون إلى المنال التوحيدي – أي الوجودي الشهودي – أنّ الحق تعالى كالواحد في الأعداد ، وكالألف في الحروف ، ولا يريدون بالواحد والألف الوحدة العددية ، والألف المتحرّكة ؛ لأنهم في كثير من المواضع نفوها عنه تعالى ، ونزهوه عنها ، سبحان ربّي عمّا يقولون علواً كبيراً ، وعمّا يصفون ، وفحن لا نقول بقولهم ، [ ولا نسلك مسالكهم ] (٢) ، بل نقول إنّ مقام توحيد الحق – أي ظهوره للحلق بالخلق – كالألف في الحروف ، والواحد في الأعداد ، والفرق بينهما واضح لمن عرف كلامنا فيما سبق (١) .

وبالجملة ، الألف إشارة إلى السرّ الإلهي ، والنور الربّاني ، وتجلّي الحــق للخلق ، واللامان المدغمان المتصلان المنفصلان ، إشارة إلى أحوال ذلك المقــام وأوصافه ، فأشار بالاتّصال والإدغام إلى أنّه هو أي معرفته

 <sup>◄</sup> فحــج البلاغة ، الشريف الرضي : ١٢١/١ ، الخطب /١٨٦ . الاحتجاج ، الطبرسي : ١/
 ٣٠٠ ، احــتجاج أمــير المؤمــنين المبلك . أعلام الدين ، الديلمي : ٥٩ . تحف العقول ، الحراني: ٦٧ .

<sup>(</sup>١) في (ح) : اللينة .

 <sup>(</sup>۲) فصوص الحكم ، ابن عربي : ۷۷ . مطلع خصوص الكلم ، القونوي : ۳۳۸/۱ . الأسفار،
 الشيرازي : ۳۰۸/۲ . نقد النصوص ، الجامي : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر : ٢٤٩/١ . 🐣

معرفته وتوحيده توحيده ، وهو مقام ( نحن هو وهو نحن ) ، وأشار بالانفصال إلى مقام الفرق في عين الجمع ، وهو مقام ( إلا أنه هو هو ونحن نحن ) (١) ، ولقد قلت في بيان معنى هذا الكلام ، بالفارسيّة ، بالتمثال بالنار والحديدة المحميّة فيها ، وهو هذا :

گوید آتش هین به آهن (۱) تومنم ذات میا باشد زیکد یگر جدا چونکه خیود رادر أطاعت سوختی مین به تیو فعل من

من توبي وتو توبي ومن منم (۱) فعل مافعلى أست واحد ني دوتا آتش حسبتم بسه دل افسروختي من به تو (۱) ظاهر شوم توزاهل من

/م ٥١ وهذا البيان كاف في هذا المقام ، ولقد قال الشاعر وأجاد :

زبس بستم خيال تو ، تو گشتم باي تاسر من

تـــو آمد رفته رفته ، رفت من آهسته آهسته

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه : ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : من تو و لكن توتوي من منم .

<sup>(</sup>٣) في (ح) بتو .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : بآهن .

تأمّل في حقيقة هذا البيت تعرف منه من الحقائق والأسرار ، ما لا يحتمله العلماء الفحول .

وأشار بالألف الثاني إلى وحدة ذلك المقام مع تركّبه ، يعني أنّك في ذلك المقام لا ترى شيئاً ، إلاّ الواحد المحبوب ، مع قطع النظر عن الوحدة والمحبّة ؛ لأنّ المحبّة حجاب بين المحبّ والمحبوب ، فافهم .

وأشـــار بالهاء إلى الهويّة المحضة الصرفة ، أي تلك المرتبة هي مرتبة الندات البحت الصرف ، المعرّاة عن جميع اعتبارات الحقيّة والخلقيّة ، إذ كلّ اعتـــبار مطلقاً ينافي الهويّة المحضة ، وهي النفس التي من عرفها عرف الله ، ومن جهلها جهل الله .

فهذه الكلمة بيان ووصف لمقام تلك المعرفة ، التي هي كمال المعرفة الحقيقية الإمكانيّة لكلّ موجود من الموجودات ، على تفاوت مراتبها ، واخيتلاف درجاهيا ومقاماهيا ، من أوّل الوجود إلى آخره ولهايته ، وسيأتي<sup>(۱)</sup> تحقيق هذا المطلب - إن شاء الله تعالى - في بيان التوحيد في وسيأتي<sup>(۱)</sup> تحقيق هذا المطلب - إن شاء الله تعالى - في بيان التوحيد في الله إلى هو الاسم الأعظم أن ، ولذا كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم والشهر عذباً صافياً ، وفقك الله لما يحبّ ويرضى .

<sup>(</sup>١) انظر : ١/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة التوحيد ( مجموعة رسائل فلسفية ) ، الشيرازي : ٤٤٥ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٥٣

#### [ ز – لفظ الجلالة ومراتب الوجود ] :

ومنها: أنّ الألف هي الإشارة إلى الوحدة السارية في العالم، فإنّ العالم مع تكثّره وتعدّده، وأجزائه وجزئيّاته، وأفراده وبحرّداته ومادّياته، تجمعها حقيقة واحدة مسمّاة باسم واحد، كما في الحديث: (إنّ الله خلق اسماً بالحروف غير مصوّت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسّد، وباللون غير مصبوغ، بريء عن الأمكنة والحدود، ثمّ جعله على أربعة أجزاء فأظهر الثلاثة منها؛ لفاقة الخلق، وأفقد واحداً منها، فهو المكنون المخزون، ثمّ خلق لكلّ(۱) من هذه الثلاثة أربعة أركان، فلالك اثني عشر) (۱) إلى آخر الحديث، ذكرت الحديث بالمعنى؛ لأنّي ما حفظت اللفظ بكلّه.

فأشـــار بالاسم الواحد إلى العالم من حيث هو ، فإنّه من حيث هو واحد بسيط ، لا يقبل القسمة ، قال العالم عليتًك (٣):

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>۲) انظر : الكافي ، الشيخ الكليني : ۱۱۲/۱ ، ك التوحيد ، ب حدوث الأسماء /۱ . التوحيد، الشيخ الصدوق : ۱۹۰ ، ب ۲۹ أسماء الله تعالى ... /۳ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ۱۲٦/۶ ، ك التوحسيد أبواب أسمائه تعالى ... ، ب ۱ ، المغايرة بين الاسم والمعنى والحرف ... /۸ .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ٤١٢/٦ . نور البراهين ، الجزائري : ٣٥/١ . تفسير ابن كثير ، ابن كثير : ٢٦/١ ، سورة الفاتحة .

## وفي كــل شيء له آية تــدلّ عــلى أنّــه واحد

/م ٥٢ وهذه الوحدة هي من ظلّ الوحدة الإلهيّة الدالّة على وحدة الصانع – تعالى شأنه – .

وهو ( بالحروف غير مصوّت ) ؛ لأنّ الحروف من أجزائه ، والكلّ غير الجزء ، وهكذا اللفظ والشخص واللون والمكان والزمان والأوضاع والحدود ، وكلّ شيء في الوجود ، إنّما هو جزؤه ، ولا يصدق الكلّ على ما يصدق عليه الجزء ، وإلاّ لكان الكلّ جزءاً ، والجزء كلاً ، إلاّ في المواضع التي يطلق اسم الكل على الجزء مجازاً .

قوله عليته على أربعة أجلواء )، إشارة إلى انقسام الوجود والعالم إلى الأقسام الأربعة ، عالم اللاهوت ، وعالم (١) الجبروت ، وعالم الملك .

وقوله المينك : ( فأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق ) وهي هذه الثلاثة الأخيرة ؛ لأن مدار تكوّن الخلق وإدراكاتهم وإيجاداتهم وانوجاداتهم على هذه الثلاثة ، كما لا يخفى .

و ( المكنون ) هو العالم الأوّل ؛ لعدم احتياج الناس إليه على ما ذكرنا في رسائلنا مطالع الأنوار .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) وكذا الثانية .

الحاصل أنّ العالم أمر واحد بسيط ، لا تقبل القسمة ، فأشار إليه بكلّه بالإجمال بالألف ؛ لأنّ له من العدد الواحد ، وللإشعار بأنّ هذه الوحدة هي ظلّ الوحدة الأزليّة الثانويّة ، التي هي صاحب الأزليّة الأوّليّة .

ثم فصَّل الحسق سسبحانه وتعالى هذا الإجمال باللام ، فأشار إليه بالقابليّات والمقبولات ، يعني أنّ الوجود يدور على اثنين قابل ومقبول ، ويساوي في هذا المعنى كلّ موجود ، إلاّ أنّ جهة القبول في الأشياء مختلفة ، وكذا المقبول ، وأشار إلى القابليات بالتصريح ، وإلى المقبولات بالكناية ، فذكر اللام ، ولها من العدد ثلاثون ، وهي ميقات موسى ، قال تعالى : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ﴾ (١) .

## [ الخلق من عشر قبضات ] :

وذلك لأنّ الشيء إنّما حلق من عشر قبضات:

القبضة الأولى : من العرش محدّد الجهات ، حلق منها قلبه .

والقبضة الثانية : من فلك الكرسي ، حلق منها صدره .

والقبضة الثالثة : من فلك زحل ، حلق منها عقله .

والقبضة الرابعة : من فلك المشتري ، خلق منها علمه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٤٢ .

والقبضة الخامسة : من فلك المرّيخ ، / ح ٢٢ خلق منه وهمه . والقبضة السادسة: من فلك الشمس ، خلق منها وجوده الثاني . والقبضة السابعة: من فلك الزهرة ، خلق منها خياله .

والقبضة الثامنة: من فلك عطارد ، حلق منها فكره .

والقيضة التاسعة: من فلك القمر، خلق منها حياته.

والقبضة العاشرة: من الأرض /م ٥٣ ، خلق منها جسمه وجسده.

#### [ الدورات الثلاث للقبضات ] :

وهـذه القبضات العشر لا تظهر في عالم الظهور متمايزة ، فاعلة لفعل خاص لها ، إلا إذا دارت عليها ثلاث دورات :

الأولى: الدورة العنصرية.

والثانية: الدورة المعدنيّة.

و الثالثة: الدورة النباتية.

فـــإذا دارت الـــدورة النباتية هَيّأ(١) لتعلّق الروح الحيوانيّة بها ، فإذا ضربت الثلاثة في العشرة يصير ثلاثين ، وهو قوى اللام ، والقابليّات ، والثلاثون ليلة لميقات ربّ موسى .

(١) في (ح) : يتهيأ .

وقــال (١) واحــد : إنّ العالم غيب لم يظهر قطّ ، والله تعالى هو الظاهــر مــا غــاب قطّ ، والناس في هذه المسألة على عكس الصواب ، فيقولون إنّ الله تعالى غيبٌ ، والعالم ظاهر .

الحاصل ، إنّ أهل الحكمة الذين أوتوا خيراً كثيراً ، لا يلتفتون قطّ إلى الأدلّة المذكورة في كتب المتكلّمين ، كدليل التمانع (٢) ودليل الفرجة (٣) وأمثالهما من الأدلّة ، [قال ونعمّا قال :

پاي استدلالیان چوبین بود پــاي چوبــین ســخت بي تمکین باي استدلالیان چوبین بود پــــــــــود]<sup>(1)</sup>

وسنحقّق<sup>(°)</sup> إن شاء الله تعالى مراتب التوحيد ومراتب الموحّدين على كمال ما ينبغي ، بفضل الله وقوّته ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم .

<sup>(</sup>١) نص النصوص ، الأملى : ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) كشف البراهين ، الأحسائي : ٢٢٠ . كشف الفوائد ، الحلي : ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) كشف البراهين ، الأحسائي : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: ۳۰۱/۱، ۳۰۵.

ليس بشيء ، يعني أنّ الصنم ليس بإله ، وكذا هذا المتصوّر<sup>(۱)</sup> في الخيال ، أو في الوهم ، ليس بشيء ، أي ليس بشريك كما توهّمته .

ولذا ترى العارفين عليه الله السندلالاقم في التوحيد مثل ما قرّره المتكلّمون ، والحكماء المشّاؤون ، والمسفسطون ، ولا يتصوّرون الشريك أبداً ، ولا يجوّزونه ، ويقولون إنّ دليلنا في التوحيد هو قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾(٢) وهو هو ، ( لا يسمع صوت إلاّ صوته ، ولا يرى نور إلاّ نوره )(٢) ، ( در هرجه نظر كردم سيماي تو مي بينم ) .

قال العالم عليتًا في الدعاء : (أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لسك حستى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التي توصل إليك )(١) الدعاء.

<sup>(</sup>١) في (ح) : التصور .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٩١.

<sup>(</sup>٣) مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي : ٤٨١ ، أدعية الأسبوع ، دعاء ليلة الخميس /٢٨ . المصباح ، الشيخ الكفعمي : ١٢٦ ، دعاء ليلة الخميس . البلد الأمين ، الشيخ الكفعمي : ١٣٤ ، دعاء ليلة الخميس . بحار الأنوار ، العلامة الجلسي : ٢٠٤/٨٧ ، أبواب فضل يوم الجمعة ... ، به أعمال الأسبوع وأدعيتها ... ، دعاء ليلة الخميس /٣٤ .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢٦/٩٥ ، أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة ... ، ب٢، أعمال خصوص يوم عرفة ... /٢. إقبال الأعمال ، الحسني : ٣٤٩ (الحجرية) .

ولل الله تعالى اليهم الرسل والكتاب ، وقال لهم : إن هذه التصوّرات أرسل الله تعالى إليهم الرسل والكتاب ، وقال لهم : إن هذه التصوّرات والستوهّمات ، أو هذه الأصنام التي صنعتموها ، وجعلتموها شريكاً لي ، لسبس بشيء ، أي ليس بالذي قصدتم من الشركة ، لا أنّه ليس بشيء أصلاً، نعم هو شيء لكن لا الذي قصدوا .

ولذا قيل (١): إنّ المعاصي أعدام مع أنّها شيء ، وهو قـوله تعالى: ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ﴾ (٢) ، مع أنّهم يُجدُون السراب ، وهو شيء ، فنفي الشيئيّة إنّما هو مـن جهة ما قصدوا ، لا مطلقاً ، وإلاّ لا يصح . وكذلك الكلام في هذا المقام .

ولا فرق /م ٦٠ بين ما تصوّره في الذهن ، وما يصنع الشخص في الخــارج صنماً ، ويسمّيه شريكاً ، مثلاً إذا قلت للرجل المشرك ، شريك الــاري ممتنع ، وشريك الباري ليس بشيء ، ليس مرادي أنّ هذه الخشبة التي صنعتها صنماً ليس بشيء ، بل المراد أنّ الذي قصدت من هذه الخشبة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي : ٩١/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٣٩.

وأمّــا ثانياً: فنقول: إنّ كلّ ذهني منتزع من خارجي، على ما قــرّرنا سابقاً مجملاً (١)، وفي رسائلنا مفصّلاً (١)، وإن لم يكن شيئاً لم يكن متصوّراً على القاعدة المقرّرة، وكذا تصوّر الممتنع، كما لا يخفى.

فالحق في الكلام هو أنّ معنى قولك: شريك الباري ليس بشيء، أي ليس بما قصدتم من توهّم الألوهيّة، وذلك لأنّ الناس لمّا لم تكن لهم مرتبة العصمة، وكسان للشيطان عليهم (٢) سبيلاً، أدخل الشيطان في أذهاهم هذا التصوّر الفاسد، فهم يتصوّرون شيئاً وله صورة (١) وحدود وهيئة، ويسمّونه شريكاً لله تبارك وتعالى من جهة الإمكان.

وهـــذا التصــور مخلــوق لله تبارك وتعالى في (٥) الخزانة الإمكانيّة السوأى (٦) ، التي خلق الله تعالى فيها جميع الكواذب ، والاحتمالات الباطلة الفاســـدة ، مخلوقة لله تعالى ، فهو مخلوق مثلك ، مردود إليك ، ليس هو شريك الباري .

<sup>(</sup>١) انظر : ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه : ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في (ح): عليهم للشيطان.

<sup>(</sup>٤) في (ح) : وصورة ذا .

<sup>(</sup>٥) في (ح) : و .

<sup>(</sup>٦) في (ح) : السوى .

مــن ثلاثة تصوّرات ، أو أربعة ، على اختلاف تصوّر الموضوع ، وتصوّر المحمول ، وتصوّر الحكم والحكم . المحمول ، وتصوّر الحكم والحكم .

فقولك: شريك الباري ممتنع، قضية لا بدّ من هذه التصوّرات، فيجسب عليك في /م ٥٩ هذا التصديق أن تصوّر أوّلاً شريك الباري، ثمّ تصوّر الممتنع، ثمّ تصوّر النسبة التي بين الشريك والممتنع، ثمّ تصوّر الحكم عسلى الشريك بالامتناع، ثمّ الحكم، فإذا وجب التصوّر يكون اللاشيء شيئاً، والممتنع ممكناً، لأنّ التصوّر هو حصول صورة الشيء في الذهن، فهسذا المتصسوّر هل هو شيء ؟، أم لا ؟، فإن كان شيئاً كيف يتصف بالامتناع.

ولا يقال : إنَّ المُتَّصف بالامتناع هو الخارجي لا الذهمني .

لأنّا نقول :

أمّا أوّلاً: فيلزم أن يكون له شريك في الذهن ، لأنّ على زعمك الذي في الذهن ليس بممتنع ، وإنّما الممتنع هو الخارجي ، فيجوز أن يكون لسه تعالى شريك في الذهن ، مع أنّ كلّ ما في الذهن مخلوق مثلنا ، كيف يكون شريكاً ؟ .

و<sup>(۱)</sup> كلّ ما تصوّره شيء ، وليس شريكاً للباري ، قال العالم : (لم يتصوّر أحد شيئاً إلاّ وقد خلقه الله قبل ذلك ، حتى لا يقال : لم يخلق ذلك )<sup>(۱)</sup>، وليس الذي خلقه الله تعالى شريكاً له .

ولا يقال : إنّ الذي أتصوّره ليس شريكاً ، بل هو آلة الملاحظة ، ووجه أتوجّه (٣) به إليه ، كما سمعت من بعض العلماء مراراً .

لأنّـا نقول: اللاشيء الصرف لا مظهر له، ولا وجه له، لأنّ المظهر إنّما يكون للشيء الظاهر له، وشريك الباري ليس شيئاً.

ولعمري إنّهم إذا تأمّلوا في معنى عباراتهم وقواعدهم المقرّرة لعرفوا ذلك ، وذلك لأنّهم صرّحوا<sup>(١)</sup> في الكتب المنطقيّة أنّ القضيّة هي المركبة

<sup>(</sup>١) في (ح) : إذ .

<sup>(</sup>٢) قــال الإمــام الرضا للبيلان : ( ولا يقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عليها خلقاً ، لنلا يقول قائل : هل يقدر الله على أن يخلق صورة كذا وكذا ، لأنه لا يقول من ذلك شيئاً إلا وهو موجود في خلقه تبارك وتعالى ) .

علل الشرائع ، الصدوق : ١٤/١ ، ب ٩ ، علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم ١٣٠. عيون أخبار الرضا ، الشيخ الصدوق : ٨١/١ ، ب٣٢ في ذكر ما جاء عن الرضا علميّلًا من العلم ١٠ . بحار الأنسوار ، العلامة المجلسي : ٤١/٣ ، ك التوحيد ، ب٣ إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده ... /١٠ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : التوجه .

<sup>(</sup>٤) تحرير القواعد المنطقية ، القزويني : ٨٦ . حاشية ملا عبد الله ، اليزدي : ٥٦ .

وجــود ونسمّيها باللاشيء ]<sup>(۱)</sup> /ح ۲۶ ، والممتنع مثل تسمية الــرجل الموجود بالمعدوم .

وإتيان هذه العبارات والألفاظ من جهة إزالة الشكوك ، والشبهات عـن خواطر الأوهام ، ولذا قال : ﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ ﴾ (٢) ، يعني الشريك له .

ولا يصح أن يكون شيء لا يتعلّق به علم الله ، أو (٣) يتصوّر أحد شيئاً لا يعلمه الله ، كيف وقد قال تعالى : ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلُكُمْ أَوِ الجُهَرُوا بِهِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الجُهَرُوا بِهِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اللهُ الْخَصِيرُ ﴾ (١) ، فكل التصوّرات والتحيّلات والتوهمات أمور حلقها الله المخصير أنه الخزائن العالية أو السافلة إلى أذهان الخلق .

وهذا الذي صرّح الحق [سبحانه على ](٥) أنّه لا يعلم لا يكون له وجـود أصـلاً ، لا في الذهن ، ولا في الخارج ، لا في الإمكان ، ولا في الأعيان ، فشريك الباري لا يعقل ، ولا يتصوّر أبداً في حال من الأحوال ،

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : أم .

<sup>(</sup>٤) سورة الملك : ١٣-١٤ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في (ح).

## [ تحقيق حول قولهم : شريك الباري ممتنع ]

فيإذا تحقّق هذا ، تعرف أنّ تصوّر الشريك لله تعالى ممتنع ، وإلاّ يجب أن يكون له تعالى شريكاً ، فلا يحمل الامتناع عليه ، فيبطل قولك : ( شريك الباري ممتنع ) .

ومن هنا تعرف وتعلم أنّ اللاشيء الصرف ، والعدم المحض ، والممتنع الصرف ، لا يتصوّر ، ولا يتعلّق العلم به ، ولا عبارة له ، وهذه العنارات لجهة إمكانه ، إذ لا شكّ بأنّ هذه الألفاظ /م ٥٨ ليست بمهملات ، بنل هي موضوعات ، واللفظ الموضوع ما وضع للمعنى ، والمعنى إن لم يكن شيئاً ليس بمعنى .

وأمّا هذه الألفاظ ، فهي موضوعة بإزاء الأمور التي بتصوّر الخيال ، ويخلقها الله تعالى في حزائنه بمقتضى أوهامهم وخيالاتهم ، من باب الحكم الوضعي (١) عند أهل الأصول ، فهي موضوعة بإزاء معان حادثة مخلوقة ، في إذا قلت اللاشيء ، أو العدم المحض ، يتوجّه خيالك إلى شيء وفضاء خال، تسمّيه باللاشيء ، [ ولذا قيل إن مفهوم اللاشيء ، ومفهوم العدم ،

<sup>(</sup>١) في (ح) : الوضع .

وكـــذا العـــلماء أجمعوا بأنّ الوجود الذهني هو الوجود الظلّي<sup>(۲)</sup> ، ولا شـــك أنّ الظلّ لا يتحقّق بدون الشاخص وذي الظلّ ، وإلاّ فلا يكون ظلاً وهذا خلف .

فسإذا كان ما في الذهن هو الظلّ والصورة ، وهما يحتاجان إلى ذي الصسورة والشاخص ، تعيّن أن يكون لكلّ متصوّر ذات خارجية ، ينتزع صسورتها ، ويدخلها في الذهن ، فالذات في الخارج ، لاستحالة أن يكون الظللّ والشاخص في مرتبة واحدة ؛ لأنّ الأثر والمؤثّر لا تجمعهما حقيقة واحدة قطّ .

ومن عرف حقيقة الأمر يعرف وجه استحالته ، وثبت أنّ ما في الذهن هو الصورة ، فيكون ما في الخارج هو الذات ، فكلّ متصوّر لك ، ذات خلقه الله تعمالي في خزائنه التي قال : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِكُ وَمَا لَمُنَا اللَّهُ وَمَا لُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٢) ، والأدلّة على هذا المطلب من الوجدان ، من العقل والنقل كثيرة ، لا يقتضي المقام ذكرها .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، الشيرازي : ٣١٤/١ . شرح العرشية ، الشيخ الأوحد : ٢٩٥/٣ . شرح الفوائد، الشيخ الأوحد : ١٨٨ ، الفائدة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : ٢١ .

## [ معنى الاستثناء في كلمة التوحيد ]

واعلم أنّه قيل: ما معنى هذا الاستثناء ، فإنّ الإله إن كان موجوداً فما معنى النفى ، وإن كان معدوماً فكذلك أيضاً .

والجواب: أنّ الإله ، وإن لم يكن موجوداً ، لكن لمّا كان بعض الأوهام - لتعلّق نفوسهم بالشهوات الجسمانية - ، انقطعت عن ملاحظة العالم الأعلى ليعرفوا أنّ تصوّر شريك الباري ممتنع ، تتصوّر شيئاً ، وتسمّيه شريكاً له تعالى ، وإن كان عبداً مرزوقاً ، لقوله علينك : (كلّ ما ميزتموه بأوهامكم ، وأدركتموه بعقولكم في أدق معانيه ، فهو مخلوق مثلكم ، مردود إليكم )(۱) .

فأتى بهذه العبارة وأمثالها - مثل: وحده لا شريك له - مكنسة لغبار الأوهام ، وإلا فلا يتصوّر الممتنع وشريك الباري ، ولا يمكن ذلك أبداً ؛ لأنّ التصوّر هو حصول صورة الشيء في الذهن ، ولا شكّ أنّ الصورة تحتاج إلى ذي الصورة ، وإلاّ فلا تكون صورة ، بل هي أصل ، هذا خلف .

<sup>(</sup>۱) قـــال الإمـــام الباقر علينيك : (كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه ، مخلوق مصنوع مــــثلكم ، مردود إليكم ) . القبسات ، الداماد : ٣٤٣ . جامع الأسرار ، الآملي : ١٤٣٠ رسالة العروة الوثقى ، البهائي العاملي : ٣٩٨ .

٢٧٢ ..... الأقوال في خبر ﴿لا﴾

وأمّا على التقدير الثالث فيصح أيضاً ، لأنّك إذا قلت : ( لا إله مستحق للعبادة إلا الله ) ، /م ٥٧ نفيت كلّ الشركاء ؛ لأنّ من لم يستحق له العبادة فليس بإله ، كما لا يخفى على العارف الفطن .

فيان كان الأول: فليس بإله أيضاً ؛ لأنّا لا نعبد العاجز الفقير، بل معبودنا هو الغني القادر الكبير.

وإنْ كـان الثاني : فليس بإله أيضاً ؛ لفقدانه الكمال ، الذي هو أتم الكمالات ، إذا كان قادراً أن يستقل بالمملكة ، ويوحّد في الحكم ، وإلا فهو عاجز فقير ، لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون (١) ، فإذا نفينا الإله الموجود نفينا الإله مطلقاً ، موجوداً كان أو ممكناً ، كما عرفت بالدليل .

وأمّا على التقدير الثاني : فيصحّ أيضاً ؛ لأنك إذا قلت : ( لا إله ممكن إلا الله ) ، نفي التقدير الثاني : في العامّ يستلزم نفي الخاص ، مثلاً إذا نفيت الجيوان نفيت الإنسان والفرس وأمثالهما ، بخلاف ما إذا نفيت الإنسان، ولا شكّ بأنّ الإمكان أعمّ من الأعيان ، فكل ما في الأعيان فهو ممكن ، ولا كل ما في الإمكان هو موجود ، فإذا نفيت الإمكان نفيت الأعيان البتّة ، كل ما في الإمكان ما يخالف الوجوب والامتناع ، فقولك ( لا إله إلا الله ) والمسراد بالإمكان ما يخالف الوجوب والامتناع ، فقولك ( لا إله إلا الله ) معناه أنّ الإله سواه ممتنع ، لا ضير ( ) في ذلك ، لقولهم ( ) : شريك الباري ممتنع .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴾ . سورة القصص : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : والأخير .

<sup>(</sup>٣) الأسفار ، الشيرازي : ٢٣٨/١ . إرشاد الطالبين ، السيوري : ١٧٣ .

فاضـطربوا اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة (١) ، وما عرفوا وجه المخلص ، وقالوا بأمور يضيع الوقت بذكرها .

## [ قول السيد المنف ﷺ في خبر لا ]

وما عرفوا أنَّ المعني يصح في كل من هذه التقادير الثلاثة .

أمّا على التقدير الأول: فيتمّ المقصود؛ لأتك إذا قلت: ( لا إله موجود إلا الله ) ، نفيت كل إله سوى الله ممكناً كان أو موجوداً ، وذلك لأنّ الإله بدّ وأنْ يكون ظاهراً مستقلاً في الأعيان ، له هيمنة وتسلّط وتحكّم على ما خلق ، وهذا الشريك الذي في الإمكان وبعد ما ظهر ووجد في الأعيان ، هل هو ما يقدر أنْ يوجد ويظهر في الأكوان إلا بمرجّم ? ، أم لا ؟ .

فإنْ كان الأول: فليس بإله؛ لأنّ الإله هو ما لا يكون محتاجاً أبداً. وإنْ كـان الـثاني: هل هو من جهة عدم مقاومته ومعادلته مع الإله الموجود تعالى وتقدّس؟، أم من جهة تصالحه واتّفاقه ؟.

<sup>(</sup>١) اقتباس من قول أمير المؤمنين للمِسَلِك : ( بل اندمجت على مكنون علم ، لو أبحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة ) .

فحــج البلاغة ، الشريف الرضي : ١/١١ ، الخطب /ه . كشف اليقين ، العلامة الحلي : ١٨٠ ، ب١ ، المطلب ٢ ، المبحث ٦ . جواهر المطالب ، الدمشقي : ٣٠٦/١ ، ب٤٩ . (٢) في (ح) : الله .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

## [الأقوال في خبر ﴿ لا ﴾]

الحاصـــل، إلهم اختلفوا في خبر ﴿ لا ﴾ نفي الجنس، في هذا المقام، هل هو موجود؟، أو ممكن؟، أو مستحق للعبادة (١)؟

وعلى كل تقدير أوردوا إيراداً ، وقالوا :

إذا قدّرنا الخبر موجوداً يصير المعنى : ( لا إله موجود إلا الله ) ، وهذا ينفي الإله الموجود ، ولا ينفي الإله الممكن ، لجواز أنْ يكون الإله ممكناً ، و لم يكن موجوداً (٢) .

وإذ قدّرنا الخبر ممكناً ، يصير المعنى : ( لا إله ممكن إلا الله ) ، وهذا يسنفي الإله الممكن ولا ينفي الإله (<sup>٣)</sup> مطلقاً ؛ لجواز/م ٥٦ أنْ يكون الإله موجوداً ، و لم يكن ممكناً .

وإذا قدّرنا الخــبر مستحقاً للعبادة ، يكون المعنى : ( لا إله مستحق للعــبادة إلا الله ) ، وهـــذا ينفي الإله المستحق للعبادة سوى الله ، ولا ينفي غيره؛ لجواز أنْ يكون الإله و لم يكن مستحقاً للعبادة .

<sup>(</sup>١) تفســير سورة التوحيد ، الشيرازي : ٤٣٦ . اللباب ، الدمشقي : ٣١٣/٤ . شرح الأربعين ، القمي : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأربعين ، القمي : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : إله .



[ كلمة التوحيد في مقام الظاهر ]



# قال الله تبارك وتعالى : ﴿ لِا إِلَهُ إِلَّا هُو ﴾

اعـــلم أنّ الظاهـــريّين الذين ما شمّوا رائحة الحقيقة والباطن ، وما عرفوا الحيث والكم والكيف ، وما عرفوا مفصولهم وموصولهم ، وما يؤول إليه أمورهم ، حجبهم القشر عن اللب ، والصورة /ح ٢٣ عن المعنى .

وما عرفوا أنّ الصورة تنزّل المعنى ، والقشر ظهور اللبّ بظهور مخصوص ، وبروز معيّن ، وله بروز وظهور ، في غير هذا القشر بصور أخرى ، فأخذوا الصورة فعرفوا المعنى بها ، فما عرفوا ذلك المعنى الظاهر بصورة أخرى ، كما إذا عرف الإنسان بأنّه زيد مثلاً (١) ، فلم يعرفه ذلك العارف إذا تعيّن بتعيّن آخر ، وحصل له اسم (٢) سوى الأول .

مثالهم مثل من يرى الشبح من بعيد ، ولم يتميز له حقيقة الأمر ، ففي كل ساعة يتحدد يقينه ، ومثال أهل الحقيقة مثل من يرى ذلك الشبح بعين اليقين ، ويعرفه كما هو .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ح): باسم.



[ تفسير قوله تعالى :

﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو ﴾ ]

٢٦٢ ..... في لطائف الأسرار المودعة في هذا اللفظ الشريف

وهذا أوان الشروع في تفسير كلمة التوحيد ، وتحقيقها ، وباطنها ، [ وباطن باطنها ] (١) .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٦١

يحصيها<sup>(١)</sup> إلاَّ الله سبحانه وتعالى ، ومن نزل عليه<sup>(٢)</sup> .

والحقير الفقير ، كتمت كثيراً منها لوجوه (٣) ، منها لعدم احتمال الناس ، وللنهي عن التكلّم بما تسارع العقول في إنكاره ، ومنها من جهة الخيوف من فرعون /م ٥٥ وملئه ، ومنها من جهة التطويل المحلّ لدرك المقصود ، فاقتصرت على هذا القدر ، وإنْ شاء الله تعالى أكتب في تفسير بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جميع هذه الأسرار سوى القسم الأول .

بـــل أكتـــبه إنْ شاء الله الرحمن (١) كما كتبوا ، وأقول كما قالوا ، بالتلويح والإشارة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

السلهم [ صسل على محمد وآل محمد و] (٥) اجعلني اللهم خيراً مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون ، واجعل عاقبة أمورنا ، وخاتمة أعمالنا خيراً ، واجعلنا ممن كفر بالطاغوت ، وآمن بالله ، ومن المتمسكين بالعروة الوثقى ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

<sup>(</sup>١) في (ح): لا تجمعها.

<sup>(</sup>٢) في (ح) : إليه .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : بوجوه .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ح) .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في (ح) .

وتُـابي غصن نبت من شجرة الخلد هو عالم الأظلَّة وورق الآس، وهو عالم الأرواح ، أي الرقائق ، وهو المرتبة السابعة .

والغصين الثالث من شجرة الخلد هو(١) اللوح المحفوظ ، والكتاب المسطور ، في الرقّ المنشور ، وهو عالم النفوس ، ومقام الرسم والنقوش ، وهو المرتبة الثامنة.

والغصين السرابع من تلك الأغصان الشريفة ، من تلك الشجرة الطيّبة، التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ، عالم الطبيعة النور الأحمر ، الذي منه احمرّت الحمرة ، وهو المرتبة التاسعة .

والغصــن الخـــامس من تلك الشجرة عالم المادّة والمثال ، وجوهر الهباء، وهو المرتبة العاشرة.

والغصن السادس من تلك الشجرة عالم الأجسام ، ومحلّ النقش والارتسام ، وهو المرتبة الحادية عشر .

هذه المراتب هي التي تجمعها كلمة هو ، فهي تفصيل للهاء ، والهاء تفصيل اللام ، واللام تفصيل الألف .

فكـــلمة الله هي الجامعة لجميع مراتب الوجود ، على أنحاء مختلفة ، وأطــوار متشتّتة متعدّدة ، وفيها أسرار ولطائف ، ومعارف وحقائق ، لا

<sup>(</sup>١) في (ح) : وهي .

وقد أشار الحق سبحانه إلى هذه المراتب الخمسة بالتفصيل ، وإلى ما سواها من المراتب بالإجمال ، في قدوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُوسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ ، وهو النفس الرحماني الأولى .

﴿ بُشْـــراً بَـــيْنَ يَــــدَيْ رَحْمَتِه ﴾(١) ، وهي النقطة الجوهريّة الغير المنقسمة ، لا في الطول ، ولا في العرض ، ولا في العمق .

وأشـــار إلى المرتبة الثالثة بقوله تعالى : ﴿ أَكُمْ تَوَ أَنَّ اللَّهَ يُوْجِي سَحَاباً ﴾ ، وهو الحروف العاليات .

﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً ﴾ (٢) ، وهو قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتَ سَحَاباً ثِقَالاً ﴾ ، وهـ و الكلمة التامّة المحتمعة ، ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّت ﴾ ، وهو القابليّات الميتة ، والأرض الجُرز المستعدّة للإحياء .

﴿ فَأَنْزَلْــنَا بِـــهِ الْمَاءَ ﴾ ، ماء (٢) الوجود ، أي الدلالة من الكلمة التامّة ، ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ (١) ، وهي الموجودات .

فكان أوّل من ذاق ثمرة الوجود ، وأوّل غصن نبت في شجرة الخلد روح القدس ، وعالمه عالم الجبروت ، وهو المرتبة السادسة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في (ح): أي .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ٥٧ .

## [ مراتب الوجود الخمس ] :

وإن كان لنا أن نبيّن على طريق آخر بأن نقول :

المرتبة الأولى: عالم الأمر والإبداع.

والمرتبة الثانية : عالم المثال الملقى في هويّة الموجودات .

والمرتبة الثالثة : عالم الجبروت .

والمرتبة الرابعة : عالم الملكوت .

والمرتبة الخامسة : عالم الملك .

وإذا أُشبعت الهاء ، وأخرجت منها الواو ، تكون إشارة إلى تفصيل الهاء ، فنقول إنّ هذه المراتب الخمسة على أحد عشر مرتبة :

المرتبة الأولى : مقام النقطة الجوهريّة ، والحقيقة المحمّدية صلوات الله عليه وآله .

المرتبة الثانية : مقام الألف والنفس الرحماني الأولي .

والمرتبة الثالثة : مرتبة الحروف ، والسحاب المزحى .

والمرتبة الرابعة : مرتبة الكلمة التامّة مقام الظاهر ، والسرّ المقنّع بالسرّ .

والمرتبة الخامسة : مقام الدلالة وظهور الظاهر وتجلّي المتحلّي والماء الأوّل /م ٤٥ .

وللّ الدورات لقبول الحياة تعلّقت الروح الحيوانيّة بها ، فتدور الدورة الرابعة ، فتكون عشرة ، وهي تمام ميقات ربّ موسى ، وهي رتبة المقبولات ، وهو الأربعون ، وهو الميسم في ( بسم الله الرحمن الرحيسم ) ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَاللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الرَّهُ الرَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (١) .

فـــتمام الـــثلاثين (٢) هي تمام القابليّات ، وتمام الأربعين هو بحموع القابليّات والمقبولات ، فاللام إشارة إلى رتبة القوابل بالتصريح ، وإلى رتبة المقبولات بالكناية والتلويح .

وباللام الثاني إشارة إلى أنَّ هذه القوابل والمقبولات على قسمين : ظاهري وباطني ، وبالإدغام والاتصال أشار إلى أنَّ الشخص الواحد يجمعها، فهما في عين الاتصال منفصلان ، وفي عين الانفصال متصلان ، فافهم ولا تكن من الغافلين .

وأشـــار بالهاء إلى تفصيل اللام ، يعني أنّ الوجود الذي هو مركّب مــن القابلـــيّات والمقبولات ، على خمسة مراتب ، وهي الحجب الخمسة المذكورة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ل) : الأربعين .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

# [ تحقيق حول المفاهيم الخمسة عند المتكلمين ]

وممّـــا سبق<sup>(۱)</sup> من التحقيق ظهر لك أنّ قول المتكلّمين أنّ المفاهيم عــــلى خمسة أقسام<sup>(۱)</sup>: الواجب لذاته ، والواجب لغيره ، والممتنع لذاته ، والممتنع لغيره ، والممكن لذاته ، باطل لا أصل له .

# [ أ -- عدم دقة العبارات ] :

لأنَّ الواحب لذاته ليس مفهوماً ، ولا يدخل في الذهن أبداً .

والواحب لغيره ليس واحباً ، بحيث لا يتخلّف ، نعم يتخلّف إذا أراد الله تعالى كتخلّف الإحراق /م ٦١ - ح ٢٥ عن النار في قضيّة إبراهيم علميّلًا، وتخلّف التبريد عن الماء في قضيّة ذلك الخبيث لما دعا عليه الحسين علميّلًا "، وأمثالهما من الأمور الخارقة للعادة ، وإن سلّمنا أنّه لا يتخلّف ليس واحباً ، بل هو ممكن ، ومن أقسامه .

<sup>(</sup>١) سبق في : ٢٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، الحلي : ٥١ . كشف الفوائد ، الحلي : ٥٤. إرشاد الطالبين ، السيوري : ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الثاقب في المناقب ، الطوسي : ٣٤١ ، ب٦ ، فصل ٣/٨ . تاريخ الطبري ، الطبري : ٤/ ٣٤٣ ، سسنة إحدى وستين . البداية والنهاية ، ابن كثير : ٢٠٣/٨ ، سنة إحدى وستين . مثير الأحزان ، الحلمي : ٥٣ ، المقصد الثاني .

والممتنع لذاته ليس شيئاً حتّى يكون مفهوماً ، ولا عبارة عنه ، ولا إشارة إليه .

وكذا الممتنع لغيره قسم من أقسام المكن.

وكـــذا قولهـــم الممكن لذاته ؛ لأنهم إن أرادوا بالإمكان الذاتي أنَّ الشيء يكون عليه بدون جعل جاعل ، وتأثير مؤثّر ، أم لا .

فـــإن كان الأول ، يلزم أن يكون الإمكان قديماً ، ومنه يلزم تعدّد القدماء.

وإن كان الثاني ، فليس الإمكان لذاته ، إنَّما هو لغيره .

#### [ ب - عدم وجود القسم ] :

وأيضاً المقسم أيّ شيء ؟ ، هل هو واجب لذاته ، أو واجب لغيره، أو ممتنع لغيره ، أو ممكن لذاته ، أو غيرها ؟ .

فإن كان الأول يلزم أن يكون المقسم قسماً من الأقسام ، يلزم أن يكون قسم الشيء قسيماً له .

فيان كان الثاني فأيّ شيء هو ؟ فإنك حصرت الوجود والعدم في هيذه الخمسة ، وبعدُ ما بقي لك شيء آخر ، إذ ليس عندك شيء ، ليس بواجب ، ولا ممتنع ، ولا ممكن ، فيبطل التقسيم ، ولا ينفعك عدم الملاحظة ، لأنها كذب بحت ، ولكن معرفته من نصيب أولي الأفئدة .

#### [ ج - عدم مناسبة المقسم للأقسام ] :

وأيضاً المقسم هل هو شيء ؟ أم ليس بشيء ؟ .

فـــإن كـــان شيئاً كيف يكون أحد أقسامه لا شيئاً بحتاً ، وعدماً صرفاً، وهو الممتنع عندك ، ضرورة أنّ المقسم لا بدّ أن يعتبر في الأقسام .

وإن لم يكن شيئاً كيف يكون مقسماً ، وكيف يكون أحد أقسامه هو شيء البحت الصرف ، وهو حقيقة الشيء الذي لا شيء سواه ، ولا موجود غيره ، لأنّ التقسيم هو ضمّ القيود المتخالفة بالمقسم ، ليحصل من ضمّ كلّ قيد قسم ، كما هو المعلوم عند أهل الفن .

## [ د - لزوم تركب الواجب تعالى والمتنع ] :

وأيضاً يلزم تركيب الواجب والممتنع ، لأنّ الأقسام مركبة من المقسم الذي هو ما به الاشتراك ، ومن القيود المتخالفة المنضمّة بالمقسم ، الذي هو ما به الافتراق والامتياز ، والتركيب منفيّ عن الحقّ تعالى شأنه ، وعن الممتنع ؛ لأنّه ليس شيئاً حتّى يقال فيه أنّه بسيط أو مركّب .

## [ مناقشة قواهم : المفاهيم ممكنة وهي وجه لتعلقاتها ] :

فـــإن قلت : إنّ هذه المفاهيم والأقسام كلّها ممكنة محدثة ، لكنّا<sup>(۱)</sup> .

نقول : أمّا في الواجب تعالى شأنه فالوجه صحيح ، لكن الوجه له ملاحظتان /م ٦٢ :

إحداهما: ملاحظته من حيث إنّه ممكن مخلوق محدث ، لا يملك لنفسم نفعاً ولا ضرراً ، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ، وهو في هذه الملاحظة ليس وجهاً ، وإنّما هو مخلوق من المخلوقات .

وثانيهما: ملاحظته من حيث إنّه ممكن ، مع كشف جميع السبحات ، وإزالة جميع الاعتبارات ، ولمّا كان الطريق إلى الحقّ مسدوداً ، والطلب مردوداً، فتوصف الوجه بصفاته فتعرفه به ؛ لأنّ معرفته معرفته ، وطاعته طاعته ، وعبادته عبادته ، ورضي الله عنك بهذا المقدار ، وإلاّ لكان التكليف بما لا يطيقه المخلوق ، فإذاً لا توصفه بصفات الحوادث ، المخلوقين ، المحتاجين، لأن الله تعالى خلق الوجه على هيئة معرفته ، وهيكل المخلوقين ، المحتاجين، لأن الله تعالى خلق الوجه على هيئة معرفته ، وهيكل

<sup>(</sup>١) في (ح) : لكن .

<sup>(</sup>٢) في (ح) : لتعلقاتها .

توحــيده ، فتنــزّهه عن التركيب والبساطة ، والكليّة والجزئيّة ، والجنسيّة [والفصليّة والنوعيّة](١) ، والتحرّدية والماديّة .

وبالجملة تنزّهه عن كلّ نقصٍ ، وتصفه بكلّ كمالٍ ؛ لأنّه غاية إدراكك ومبلغك من العلم ، بشرط أن تزيل السبحات ، وتمحو الموهوم ، وتحستك السنتر – على ما سيجيء (١) – فهناك يكون وجهاً ، وفي مقام الوجه لا تعتبر جهة النقص والخلق .

وأمّا التقسيم وجعل الواجب قسماً مركّباً من المقسم والقيود المستخالفة ، وجعله قسماً من المفهوم الذهبي ، كلّها من صفات المخلوقين وأحوالهم وأوصافهم ، لا يعرف الله به قال المينك : (اعرفوا الله بالله) (۱)، قال الشاعر(١) :

فلم يستطعها فمن لطفها فكان البصير بها طرفها

إذا رام عاشـــقها نظـــرة أعارتــه طـرفاً رآهـا بــه

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح) ، وجاء مكانه : والفعلية .

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢/٢ ، ٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ، الشيخ الكليني : ١/٥٨ ، ك التوحيد ، ب أنه لا يعرف إلا به /١ . التوحيد ، الشسيخ الصدوق : ٢٨٦ ، ب٤١ أنسه ﷺ لا يعرف إلا به / ٣ . روضة الواعضين ، الشسيخ الصدوق : ٣٠ ، ب الكلام فيما ورد من الأخبار في معنى العدل و التوحيد .

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ، الجيلي : ٥١ .

وأمّا في الممتنع فلا نسلّم الوجه ولا نقبله أبداً ، لأنّ الوجه هو المظهر ، وهو لا يكون إلاّ لشيء ، والعدم الصرف ليس بشيء ، فلا يكون له مظهر أصلاً .

ومن العجائب أنّ الواجب والممتنع الذاتي على هذا التقسيم والستقدير تجمعهما حقيقة واحدة ، ويطلق عليهما (١) الشيئيّة بالاشتراك المعنوي ، وهذا من الغرائب التي تضحك عليها الثكلي .

وأمّا الواجب لغيره ، والممتنع لغيره ، فليسا غير الممكن ، فالحق هو ما قال العالم عليتَلك : (حقّ وخلق لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهما )(٢) .

فقل كما قال<sup>(٣)</sup> الأستاذ العارف الكامل - سلّمه الله تعالى ، وأيّده بفــنون تأيــيداته ، ووفّقه بأصناف توفيقاته - : إنّ /م ٦٣ ما يعبّر عنه

<sup>(</sup>١) في (ح): عليها.

<sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضا للمِتَكَلَّ ، الشيخ الصدوق : ١٥٦/٢ ، ب١٢ ذكر بحلس الرضا للمِتَكَّ مع أهـــل الأديـــان ... /١ . التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٤٣٨ ، ب١/٦٥ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ١/٦٠ ، ك الاحتجاج ، ب١٩ مناظرات الرضا ... /١ .

<sup>(</sup>٣) الأستاذ: هو الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين بن إبراهيم المطير في الأحسائي البحراني . ولسد في الأحساء ، في رجب سنة ١١٦٦ ، وتوفي وهو متوجه إلى الحج بمنزل هدية قريباً من المدينة المنورة بمرض الإسهال ، ليلة الجمعة ، آخر ذي القعدة سنة ١٢٤١ هـ ، وحمل إلى المدينة المنورة ودفن في البقيع . يروي عن جملة من العلماء ، منهم : السيد مهدي بحر العلسوم الطباطبائي ، والسيد علي صاحب الرياض ، والشيخ جعفر النجفي صاحب كشف الغطاء ، وغيرهم . تتلمذ عليه كثير من العلماء ، ومنهم : السيد كاظم الرشتي ، والحاج

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٨٩

بــالوجود على ثلاثة أقسام : الوجود الحق ، والوجود المطلق ، والوجود المقيّد (١) .

والسذي في هذا المقام هو أن تقول الموجود: واجب ، وممكن (٢) ، والممكسن صفة الواجسب ، واسمسه السدال عليه بالربوبية والألوهية والوحدانية (٢).

محمـــد إبراهيم الكرباسي ، وولداه الشيخ محمد تقي والشيخ على نقي وغيرهم . مؤلفاته : شرح الزيارة الجامعة ، وشرح الحكمة العرشية ، وصراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين ، والفوائد .

انظر : روضات الجنات ، الخوانساري : ٩٧/١ . أعيان الشيعة ، الأمين : ٩٨٩/٢ . (١) شــرح الفوائـــد ، الأحســائي : ١٢٤ ، ف٦ . رسالة تقسيم الوجود (جوامع الكلم) ،

الأحسائي: ٢/١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح المشاعر ، الأحسائي : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح الفوائد ، الأحسائي : ٢٦ . شرح الزيارة الجامعة ، الأحسائي : ١٠١/١ .



تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٠٠٠ تفسير آية الكرسي ، ج١

#### [ وحدة الواجب تعالى ]

وإذا عرفت الوحدة التي في العالم ، وفي الأشخاص ، مع تكثّره ، وتعدده ، عرفت بأنّ الواجب لا بدّ أن يكون واحداً متوحّداً ، فرداً مستفرّداً ؛ لأنّ فعل الاثنين لا يكون واحداً ، فلا يقدر الشخص الواحد أن يقسول : أنا ، بل يجب أن يقول : نحن ، وتفهم هذه المسألة إذا نظرت إلى السراجين اللّذين تعارضا في شخص واحد ، فترى هناك ظلّين غير تامّين ، كما لا يخفى على العارف الفطن ، ولذا قال عليناً (١) :

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كـل شيء لـه آيـة تـدل على أنه واحـد

وسُــئل العــالم لِلبَّلِكُ عن التوحيد ، قال لِلبَّلِكُ : ( اتّصال التدبير ، وهو معنى ما قلنا لك آنفاً .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه : ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) التوحــيد ، الشسيخ الصدوق : ٢٥٠ ، ب ٣٦ ، الرد على الثنوية والزنادقة /٢ . التفسير الأصــفى ، الفيض الكاشاني : ٧٨٠/٢ ، سورة الأنبياء ، آية : ٢٢ . تفسير نور الثقلين ، الشيخ الحويزي : ٣١٨/٣ ، سورة الأنبياء /٢٧ .

وقد ملأ العلماء كتبهم الكلاميّة والحكميّة من أدلّة التوحيد<sup>(١)</sup> ، وهي للظاهريسيّن إن أرادوهـا ، ونحـن نعرض عن ذلك ؛ لأنّ أهل الظاهر لا ينتفعون من هذا<sup>(٢)</sup> الكتاب إلاّ قليلاً ، فنذكر شرذمة ممّا عليه أهل الباطن .

# [ أهل الباطن لا يطلبون الدليل على التوحيد ]

اعلم أنّ أهل الباطن لا يطلبون الدليل ، ولا يلتفتون إليه ؛ لأنّ طلب الدليل لمن لا يكون على يقين ، وهم — صلوات الله عليهم (٢) — ما يرون شيئاً إلاّ ويرون الله قبله أو معه ، لا يجدون للخلق وجوداً ، إلاّ وجود الحق العظيم — تعالى شأنه — ولذا قال عليتًا في الدعاء : ( تعرّفت إليّ في كلّ شيء فرأيتك ظاهراً في /ح ٢٦ كلّ شيء ) (٤) .

وقال أيضاً: (إنَّ كللَ معبود سواك تما دون عرشك إلى قرار أرضاك السابعة السفلى مضمحل باطل ، ما خلا وجهك الكريم ، فإنه

<sup>(</sup>١) انظر : ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): من ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ح) : رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>٤) إقسبال الأعمال ، الحسني : ٣٥٠ (الحجرية) . بحار الأنوار ، المجلسي : ٢٢٧/٩٥ ، ك الصلة ، أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة من الأعمال والأدعية ... ، ب ٢ ، أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتها / ٣ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ........ ٢٩٣

أعـــزّ وأجلّ من أن يصف الواصفون كنه جلاله ، أو تمتدي القلوب إلى كنه عظمته )(١) .

وقال : ( بوجهك الباقي بعد فناء كلّ شيء )<sup>(۲)</sup> ، فلا يرون إلاّ الله، ولا يجدون سوى الله ، [ وقد قلت في هذا المعنى بالفارسيّة :

وهمم باشمد وهمم كمثرت بينيست

دیده ب گشا دیده حق بینیت /م ۲۶

تاببيني جمله رانسور حداست

پــس نظــر كــردن بــه غير أو خطاست

چشم را از عملم احماري بسپوش

در عــيانــي جــان مــن قــدري بكوش

<sup>(</sup>۱) مصباح المستهجد ، الشيخ الطوسي : ۲۲۰ ، ك الصلاة ، صلاة الصبح /۷۰ . مفتاح الفيلاح، البهائي العاملي : ۲۱ ، ب۱ فيما يعمل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . بحار الأنوار ، العلامة المحلسي : ۱۲۰/۸۳ ، ك الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، ب٣٤ التعقيب المختص بصلاة الفجر /٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مصباح المستهجد ، الشيخ الطوسي : ٧٧٠ ، ك الصلاة ، شهر رمضان ، ف في ترتيب نوافل شهر رمضان / ٥٧٠ . إقبال الأعمال ، السيد ابن طاووس الحسين : ٣٣٤/١ ، شهر رمضان ، ب٣٣ . بحار الأنوار ، العلامة المحلسي : ٣٢٦/٨٣ ، ك الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، ب٤٥ الأدعسية والأذكار عند الصباح والمساء / ٦٩ . تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي : ٣٥/٥ ، ك الصلاة ، ب الدعاء بين الركعات إذا صليت المغرب ... / ٢٩ .

تاكىـــه توحـــيد شـــهودي حاصـــلت

آیـــد واز جملگــی بــربایدت

نــور حــق را در دلــت بــيني ظهــور

کسرده باشد همچو موسسی کوه طور

پــس قــدم بـالا نـه از ایـن مرتـبه

غــــير حـــق را جملگــــي گـــردان تــــبه پــــــس تحلّــــــي جمــــــالي را بــــــبين

عشق عشقي راكه كُويند هست اين عشق چـبود غـير اضـمحلال خويـش

وارهــــيدن از تمــــامي حـــــال خويــــش

عشـــق ســلطاني اســت بافــر وشــكوه

چونکے آیے بیایدت رفیتن بے کوہ

چيست عاشق ، مــرده اي بي حس وهـــوش

چیســـت معشـــوق ، آن نگـــار پرخروش

چونکــه عاشــق فــاني آمــد در وجــود

(( مـــا رمیـــت )) دیده را خواهد گشود

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......١٠٠٠ تفسير آية الكرسي ، ج١

إلى آخر الأبيات ]<sup>(١)</sup> .

وإذا سالت أهل السباطن عن الدليل في التوحيد ، يقولون الله استنباطاً من قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (٢) ، لأنّه لا يرى سوى الله .

وأهــل الظاهــر من جهة عدم معرفتهم بحقيقة الأمر ، يقولون إنّ هؤلاء ليس لهم دليل مستقيم ، وليس م ٥٥ كلماتهم برهانيّة تسكن إليها النفوس ، وتميل إليها القلوب .

وليس هذا إلا من جهة جهلهم بحقيقة الأمر ، وعدم معرفتهم بكسلماتهم ، لكنهم إذا عرفوا مرادهم ، علموا أنها كلها منطبقة بالظاهر ، والأدلّية الظاهريّة ، لأنّ الباطن الحق لا يخالف الظاهر ، إلاّ أنهم من جهة عدم الاعتناء بهذه الأمور الرذيلة ، لا يرتّبون القياس والأشكال الموافقة لما السلموا عليه ، وهم يتخيّلون أنهم لا يعرفون هذه الأمور ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، [هذه هي] (٢) الأمور المتعلّقة بظاهر هذه الكلمة الماركة ، ذكرناها بالاجمال .

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ، (م) : هذا هو .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

[ كلمة التوحيد في مقام الباطن ]



تفسير آية الكرسي ، ج١ ......... ٢٩٩

# [ كلمة التوحيد ومراتب التوحيد ]

وأمّـــا الأمور المتعلّقة بباطنها ، فاعلم أنّ هذه الكلمة جامعة لجميع مراتـــب التوحـــيد ، وشاملة لكلّ جزئيّاتها وكليّاتها ، وظاهرها وباطنها ، وتحقيق هذه المراتب يتوقّف على بيان أمور :

الأوّل : في سبب اختلاف مراتب التوحيد مع وحدة الموحّد (بفتح الحاء ) .

الثاني: في تقسيم التوحيد أوّلاً وبالذات إلى أقسام أربعة .

الثالث : في تقسيمه باعتبار الموحِّد إلى قسمين .

الرابع : في تقسيم القسم الثاني إلى أقسام أربعة .

# [ الأول في اختلاف مراتب التوهيد ]

أمّا الأوّل: فاعلم أنّه لمّا امتنع إدراك كنه الذات - تعالى وتقدّس - لكونما في الأزل، ونحن في الإمكان، وهو لا ينـزل إلينا، ونحن لا نصعد إليه، [ وفي هذا المعنى قال الشاعر:

عاشق به مکان در طلب جانان است معشوق برون زحیز امکان است نساید به مکان آن ، نرود این زمکان است که درد عشق بی درمان است

وقال جاميى:

ممکن ز تنگسنای عدم ناکشیده رخت واجسب زجلوه گاه قدم نانهاده گام در حیرتم که این همه نقش غریب چیست بر لوح صورت آمده مقبول خاص وعام ](۱)

<sup>(</sup>١) لم يرد في (ح) .

وخلقنا لأجل معرفة ذاته وصفاته وآثاره ، لقوله الصادق<sup>(۱)</sup> : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ ﴾<sup>(۲)</sup> أي ليعرفون<sup>(۳)</sup> .

وقو له تعالى في الحديث القدسي : (كنت كنزًا مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف )(١) .

يجب أن يعرّف نفسه لنا ، وإلا يلزم أن يكون فعله عبثاً ؛ /م ٦٦ لفقدان العلّة الغائيّة .

# [ سبب اختلاف مراتب التوحيد ]

وللساكسان الخلق على أطوار وأحوال متعددة مختلفة ، متفاوتة في القرب والبعد ، والنورانيّة والظلمانيّة ، والتجرّد والماديّة ، والعلوّ والسفل ، وأمسئال ذلك ، وقس عليها اختلاف لغاهم ، وإدراكاهم ، ومشاعرهم ، وأفهامهم ، وعقولهم ، وحقائقهم ، وما جرى الخلق على طور واحد ، بل

<sup>(</sup>١) في (ح) : تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الرواشح السماوية ، الداماد : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) جامع الأسرار ، الآملي : ١٠٢ . شرح توحيد الصدوق ، القمي : ١٠٨ . بحار الأنوار ، المحلسي : ١٩٩/٨٤ ، ك الصلاة ، أبواب النوافل اليومية وفضلها ... ، ب ١٢ ، كيفية صلاة الليل والشفع ... /٦ . اثنتا عشرة مسألة ، (رسائل الكركي ) ، المحقق الكركي : ٣ / ١٥٩ ، المسألة ١٢ .

خلقهم بمقتضى القابليّة ، وصف نفسه لهم - أي لكلّ واحد منهم - على قدر فهمه ، ومقدار عقله (۱) ، ووفق لسانه ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلْسَانَ قَوْمُه ﴾ (۲) .

وإلا يلزم التكليف بما لا يطيقه الخلق ، فعرف كلّ واحد من الخلق توحيد الحق وصفاته وأسماءه وآثاره ، على ما هو عليه في مراتبه وأطواره وأحواله ، من الوجود والعقل والنفس والطبيعة والمثال والجسم ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾(٣) ، أي أنزل من سماء المستحلّي ماء التحلّي ، فسالت أودية (٤) قوابل الممكنات الموجودة المستحقّقة حين الإنزال بقدرها ، فاختلاف مراتب التوحيد باعتبار مراتب الموحدين .

فظهر أنّ التوحيد الذي للقريب غير الذي للبعيد ، وإلاّ لكان القريب والبعيد من القريب والبعيد من القريب والبعيد من فاضل تجلّيه للقريب ، وظهر له بشعاع ظهوره ، والقرب والبعد أمران

<sup>(</sup>١) في (ح) : علمه ، وكتب فوقها مثل (م) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : أدوية .

<sup>(</sup>٥) في (ح) : حالة .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (ح).

إضافيّان ، يتعدّدان ويختلفان ، ويختلف التوحيد باختلافهما ، إلى أن يبلغ الأمرر إلى أنّ السنملة ترعم أنّ لله زبانيتين ، لمّا رأهما كمالاً لما اتّصف هما (١).

فاحتلاف مراتب التوحيد بعدد مراتب الحلائق ، بل بعدد أنفاسهم، إذ في كـــل نفس يتحلّى الحق للحلق ، غير ما تحلّى له في النفس الآخر ، وهو معنى قولهم : (إنّ الله لا يتجلّى في صورة مرّتين )(٢) ، كما لا يخفى عـــلى الفطن العارف ، ولذا يقولــون : (الطــرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق)(٢) .

فسيكون لا إله إلا الله خاصًا لكلّ فرد من أفراد الموجودات ، وقد يكسون قسول لا إله إلاّ الله شركاً بالنظر إلى الموجود الأقرب ، وتوحيداً

<sup>(</sup>١) قـــال الإمام الباقر علمتَـُك : ( لعل النمل الصغار تتوهم أن لله زبانتين ، فإن ذلك كمالها ، ويعتقد أن عدمها نقصان لمن لا يتصف بهما ، وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به ) .

رسالة العروة الوثقى ، البهائي : ٣٩٨ . بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢٩٣/٦٦ ، ب٣٧ ، صفات خيار العباد وأولياء الله ... .

<sup>(</sup>٢) مصباح الأنس ، القونوي : ١١٠ . الأسفار ، الشيرازي : ٣٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير المحيط الأعظم ، الآملي : ٢٣٦/١ . مطلع خصوص الكلم ، القونوي : ١٣٣/١ .

حالصاً بالنظر إلى القائل ، ولذا قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾(١) .

والملائكــة: هــم الملائكــة العالون، وحملة العرش، والملائكة الكروبيّون.

وأولوا العلم: الأنبياء ، والمرسلون ، والمؤمنون ، والحقيقة الإنسانيّة ، والحقيقة البهيميّة ، والحقيقة النباتيّة ، والحقيقة الجماديّة ، وكلّها أولوا العلم بالله ، ومسبّحون بحمده ، و /م ٢٧ التسبيح فرع العلم به ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ ﴾ (٢) [ ولذا قيل بالفارسيّة :

دانش حق ذوات را فطري است دانش دانش است کان فکري است]<sup>(۳)</sup>

#### [ مراتب الموجدين ] :

## [ ا – مرتبة الحق تعالى ] :

فشهادة الحق لذاته تعالى بالوحدانيّة هو التوحيد الخالص الصرف ، اللائق بجناب قدسه في الأزل ، لا يعلم كيف ذلك ، ولا يُدرى ما هنالك،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

الطريق مسدود ، والطلب مردود ، وخير الخليقة (١) اعترف بالعجز عن البلوغ إلى هذه المرتبة ، حيث قال : ( أنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )(٢) ، وليس ثناء أعظم من الاعتراف له بالوحدانية .

فـــلا يقـــدر أحد لتوحيده تعالى كما يوحّد نفسه ، ولذا أفرده في الذكـــر ، وقدّم شهادته على نفسه بالوحدانيّة ، ولذا قيل في هذا المقام إنّ شهادة الحق للحق حق ، وشهادته للخلق رسم ، كما سيأتي<sup>(٣)</sup> إن شاء الله تعالى .

فيكون قول لا إله إلاّ الله خاصّاً لله سبحانه على الحقيقة ، لا يشرك معه أحد في هذا التوحيد .

## [ ٢ – مرتبة العقيقة الممدية 鶲 ] :

ثم دونه أي تحت الأزل ، وفوق جميع مراتب الإمكان ، الحقيقة المحمدية - صلوات الله وسلامه عليها - فتوحيده أتم التوحيدات ، وأعلاها

<sup>(</sup>١) في (ح) : الحلق .

<sup>(</sup>٣) انظر : ٩/٢ .

وأشرفها ، لكونها أوّل مظهر للذات بأوّل ظهور ، الذي هو نفس الظاهر ، فاتّحد الظهور والظاهر والمظهر فيه في ، فظهر الحق له به نفسه ، بدون توسّط شيء سوى نفسه ، فله مقام في التوحيد لم يبلغه أحد من الموجودات الإمكانيّة والأعيانيّة ، لكن توحيده بالنسبة إلى توحيده الحق تعالى ناقص ، بل شرك .

أمّا بالنسبة إلى مرتبة الموجودات الإمكانيّة فأعلاها وأشرفها وأتمّها ، قد رضي الله عنه بهذا التوحيد ، ولذا جعله رسولاً على /ح ٢٧ وحييه (١) ، الوجودي والتشريعي ، ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾(٢) وأميناً على أمره ، ومطّلعاً على سرّه ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾(٢) وأميناً على أمره ، ومطّلعاً على سرّه ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ح) : وحيه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المحتضر ، الحسن الحلمي : ٣٨ . تأويل الآيات ، شرف الدين الحسيني : ٢٢١/١ ، سورة يونس/١٥ . مختصر بصائر الدرجات ، الحسن الحلمي : ١٢٥ ، ب في أثمة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وأن حديثهم صعب مستصعب ... . مشارق أنوار اليقين ، البرسي :

## [ ٣ - مرتبة الملائكة العالين ] :

ثم دونه أي تحت رتبة الحقيقة المحمديّة وتبة الملائكة العالين، الذين من سحدوا لآدم للينك حين أمرت الملائكة بالسحود، قال تعالى لإبلنيس لمّا استكبر عن سحود آدم للينك : /م ٦٨ ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (١) ، فثبت أنّ الملائكة العالين ما سحدوا لآدم للينكل .

وهم حملة العرش ، الذي هو تمام الوجود ، لأنّ الوجود بحذافيره إنما يستمدّ منهم ، وهم أربعة ، كلّ منهم موكّل على ركن من أركان العرش، والملائكة الأربعة تستمدّ منهم ، فميكائيل يستمدّ من الملك الموكلّ بالركن الأيمن الأعلى من العرش ، وإسرافيل يستمدّ من الملك الموكّل بركن الأيمن الأسفل مسن العرش ، وعزرائيل يستمدّ من الملك الموكّل بركن الأيسر الأحسلي مسن العرش ، وجبرائيل يستمدّ من الملك الموكل بركن الأيسر الأعسل من العرش ، وجبرائيل يستمدّ من الملك الموكل بركن الأيسر الأسفل من العرش ،

ومن أجل أنّ الموجودات كلّها تستمدّ من تلك الملائكة العالين ، فهم أقرب إلى المبدأ بالنسبة إلى الجميع ، فظهور الحق تعالى لهم أعلى وأتمّ من الجميع ، بل ظهوره تعالى للجميع بفاضل ظهوره لهم .

فمقامهم في التوحيد أعلى وأشرف من كلّ المراتب الأعيانيّة ، سوى مقام الحقيقة المحمّدية ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٧٥ .

## [ ٤ - مرتبة الملائكة الكروبيين ] :

ثمّ دونهم رتبة الملائكة الكروبيّين ، وهم قوم من شيعة محمّد على أهل الأرض لكفاهم ، ولمّا تحــت العرش ، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم ، ولمّا سال موسى ربّه ما سأل ، أمر بواحد منهم فتحلّى له بقدر سمّ الإبرة ، فــدكّ الجبل ، وحرّ موسى صعقاً (۱) ، وهم أرباب الأنبياء بالله ، قال الله تعالى ﴿ فَلَمَّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾(۲) .

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ، محمد بن الحسن الصفار : ۸۹/۲ ، نادر من باب ما خص الله به الأئمة ... /۲ . الســـرائر ، ابن إدريس الحلي : ۵۹/۳ ، المستطرفات من كتاب السياري . بحار الأنـــوار ، العلامة المحلسي : ۲۲٤/۱۳ ، ك النبوة ، أبواب قصص موسى وهارون عليه الما ، به نزول التوراة وسؤال الرؤية .../۱۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٤٣ .

## [٥- مرتبة الأنبياء ﷺ]:

ثمّ دوهم رتبة الأنبياء ، فمقامهم في التوحيد تحت مقام الكروبيّين ، وفحلّى وفسوق جميع المراتب التحتيّة ، لأنّ الله تحلّى لهم بتحلّيه للكروبيّين ، وتحلّى للكروبيّين بتحلّيه للملائكة العالين بتحلّيه للحقيقة المحروبيّين بتحلّيه للملائكة العالين بتحلّيه للحقيقة المقدّسة النبويّة المحلّية ، فهي قطب الوجود ، وعليه مدار الوجود ، وإليه كل شيء يعود ، فلا إله إلاّ الله الذي لهم /م ٢٩ تحت لا إله إلا الله (١١ لما فوقهم وفوق لا إله إلا الله الذي لما تحتهم ، هذا لهم بالإجمال .

ولهم أيضاً مقامات ودرجات ومراتب في التوحيد ، تختلف بحسب الخستلاف تجليات الحق لهم ، فلكل واحد ذكر خاص من لا إله إلا الله لا يشاركه معه سواه ، وترتيبهم في درجاتهم مثل ترتيب الأشعة المستمدة من السراج في مقاماتهم (٢) ودرجاتهم .

ولسيس هذا الترتيب ترتيب العليّة والمعلوليّة ، بل ترتيبهم ترتيب التقدم والتأخر ، ومجموع الأشعة علة للأظلة لا واحداً واحداً من أفرادها ، وكذا الأنبياء علة لما تحتهم ، من المؤمنين والمسلمين ، والمنكرين والكافرين، لكن بتمامهم لا واحداً واحداً منهم ، كما لا يخفى ، فحينئذ تعرف معنى ما ورد في الدعاء : ( لا إله إلا الله آدم صفى الله ، لا إله إلا الله نوح نبي

<sup>(</sup>١) في (ح) : إلا الله الذي .

<sup>(</sup>٢) في (ح): مقامهم.

الله ، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله ، لا إله إلا الله موسى كليم الله ، لا إله إلا الله عيسى روح الله ، لا إله إلا الله محمد حبيب الله )(١) الدعاء .

وسر هذا الترتيب من إدراج نبينا في درجات الأنبياء تعرف من الحديث المروي (٢): أن نور نبينا لما أتم السباحة في الأبحر الاثني عشر ، بحر المحبّة ، بحر القدرة ، بحر العظمة ، بحر الجلال ، بحر العزة ، بحر الرفعة ، بحر الجمال ، بحر الكمال إلى آخر الأبحر ، قطر منه مائة وأربعة وعشرون ألسف قطرة ، خلق من كل قطرة روح نبي من الأنبياء ، ونبينا صلوات الله عليه وآله منهم ، وهو سر الترتيب والإدراج ، فافهم .

## [ ٦ – مرتبة الإنسان ] :

ثم دون رتسبة الأنبياء رتبة الإنسان ، الذي هو من فاضل الأنبياء ، فسلا إله إلا الله الذي يقولها خاص بهم ، وهو تحت توحيد الأنبياء ، وفوق توحيد الحيوانات ، هذا بالإجمال ، ولهم مقامات في لا إله إلا الله لا يحصي عددها إلا الله .

<sup>(</sup>۱) الدعــوات ، الراوندي : ۲۱۱ ، ب في ذكر المرض .../٥٧١ . بحار الأنوار ، العلامة المحلســي : ٦٢/٩٢ ، ك الذكر و الدعاء ، أبواب الأذكار و فضلها ، ب٥٥ الدعاء لعموم الأوجاع .../٣٨ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ٢٩/١٥ ، تاريخ الرسول الأعظم ، ب١ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق ... /٤٨ . الأنوار ، البكري : ٩ .

#### [ ٧-٨-٩ -- مرتبة البهائم والنباتات والجمادات ] :

وكـــذا الكلام في البهائم والنباتات والجمادات ، وكلها أولو العلم شـــاهدون لله تعالى بالوحدانية ، كل في مقامه ومرتبته ، لا إله إلا هو ، له الحكم وإليه ترجعون ، وهذا سر اختلاف التوحيد بالإجمال .

#### [ مثال يقرب اختلاف المراتب ]

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر في هذه (١) المسألة ، قابل مرايا متعددة مختلفة مترتبة ، فترى في المرآة الأولى صورتك وحدها ، وفي المرآة الثانسية صورتين ومرآة ، وفي المرآة الثالثة ثلاث (١) صور ومرآتين ، وهكذا إلى آخر المراتب والمرايا ، ويبلغ الأمر /م ٧٠ إلى أن تعوج صورتك ، وتصغر ، لكثرة الصور والمرايا ، تأمل في معرفة هذه الصور إياك ، مع ملاحظة أن الشيء لا يتجاوز (١) مبدأه ، ولا يقرأ إلا حروف نفسه ، فكل هذه الصور توحيدك (١) على اختلاف مراتبهم ، وتفاوت معارجهم ودرجاقم .

<sup>(</sup>١) في (ح): تلك.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح) : لا يتجاوز عن .

<sup>(</sup>٤) في (م) : توحدك .

فتوحـــيد الصورة التي في المرآة الأخيرة ، شرك بالنسبة إلى الصورة في المـــرآة التي فوقها ، وتوحيد بالنسبة إليها ؛ لأنما وسعها وطاقتها ، ولا تقدر على غيرها ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها .

وإذا كانت المرايا متعددة مترتبة ، فلا يمكن أن يتجلى في المرآة التي في التحت ، إلا بتوسط تجليه في المرآة التي في الفوق ، وهكذا يترقى إلى أن يصل إلى المرآة التي أنت قابلتها بلا توسط مرآة أخرى ، سوى نفسها ، وليس فيها إلا صورتك وحدها ، فمعرفة تلك الصورة إياك أعلى وأشرف مسن جمسيع الصور التي في المرايا التحتيّة ، فتوحيد كل /ح ٢٨ الصور (١) شسرك بالنسبة إلى توحيد تلك الصورة العالية الشريفة ، ولكن معرفتها بالنسبة إلى معرفتك ناقصة ، وتوحيدها بالنسبة إلى توحيدك نفسك شرك ، لأن توحيدها ظهور ورسم وتجلٍ على ما هي عليه ، لا على ما أنت عليه .

وإن [كانــت] (٢) المرآة مستقيمة غير معوجة ، فكل هذه المراتب يقولــون لا إله إلا الله ، لكن كل في مقامه ومرتبته ، ولا يليق كل شيء منها بجلال قدسه ، سوى توحيده نفسه ، ولهذا نزّه نفسه عن كل توحيد ، لكل شخص ، ولكل وصف ، لكل فرد من أفراد الموجودات ، حيث قال

<sup>(</sup>١) في (ح) : فكل توحيد هذه الصورة .

<sup>(</sup>٢) في (ح) ، (م) : كان .

تعالى : ﴿ سُـبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ (١) . الْمُرْسَلِينَ ۞ (١) .

وهنا كلام ذكرناه في رسالتنا مقامات العارفين ، من أراد الاطلاع فليطلبها ، فسإن<sup>(۲)</sup> فيه غنية [للطالب السالك إلى الله تعالى ، وإلى هذا انقطع الكلام عن المطلب الأول ]<sup>(۲)</sup> ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله عمد خير المرسلين ، وعلى آله وأصحابه الأكرمين والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ١٨٠-١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): فإن ما.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ح).

# الثاني في تقسيم التوحيد تقسيماً أولياً

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

# [ توحيد الذات والصفات والعبادة والأفعال ]

اعـــلم أنه يجب علينا أن نوحد الله -جل جلاله- توحيداً كاملاً ، صحيحاً تاماً ، بحيث لا يشوبه شرك أصلاً ، وهو لا يتحقق إلا إذا وحدنا الحق سبحانه في أربع مراتب :

#### [ ١- توحيد الذات ] :

الأولى: توحسيد الذات ، قال تعالى: ﴿ لا تَتَّخِذُوا /م ٧١ إِلَهَيْنِ النَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ (١) ، ومعنى التوحيد الذاتي هو : أن توحد ذات الحسق تعالى عن الشريك له في الذات كما صرح به تعالى ، وتقطع النظر عن كل شيء سواه .

#### [ ٢ - توحيد الصفات ] :

الثانية : توحيد الصفات ، قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(٢) وهذا التوحيد له معنيان :

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: ١١.

أحدهما: أن الله -تبارك وتعالى- واحد متفرد في صفاته ، لا يشرك معه فيها أحد لا في صفاته الذاتية ، ولا الفعلية ؛ فلا تقول : الله عالم ، وزيد عالم ، وصدق العالمية عليهما بالاشتراك المعنوي ، وكذا الله موجود، وزيد موجود ، وإلا لكان له شريك في صفاته ، فإن الوجود حقيقة واحدة فيهما ، تعالى ربي وتقدّس عن ذلك علواً كبيراً .

وثانيهما: أنه ليس في الوجود سوى صفة الله سبحانه ، واسمه ، إذ كل مل ما في الوجود سوى الله تعالى ممكن ، وكل ممكن محدث بالله ، وكل محدث صفة (١) المحدث واسمه المنبئ عن صفاته وآثاره ، كما لا يخفى .

وهذا معنى عال شريف في غاية المتانة ، وإليه الإشارة في الدعاء : ( لا يسرى فسيه نسورٌ إلا نورك ) (٢) ، وقال الميتَّك : ( ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه ) (٦) ، كما لا يخفى على الفطن العارف .

<sup>(</sup>١) في (ح): صفة صفة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه : ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ، الشيرازي : ١٣٨/١ . الكهف والرقيم ، الجيلي : ١١ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

#### [ ٣ - توحيد العبادة ] :

الثالثة: توحيد العبادة ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾(١) ، وقال أيضاً : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾(٢) .

ومعنى ذلك أن المخلوق لا يفعل ما يخالف رضا الله ، ولا يشرك في عسبادته أحداً ، إذ لو فعل ما يخالف رضا الله ، فقد فعل ما يوافق هواه ، فقسد اتخذه إلهاً من دون الله ، ولذا قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (٣) ، وكذا المرائي مشرك ، وهنا تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله (٤) .

العــبادة [ هي ] (٥) فعل ما يرضي الله سبحانه ، والعبودية هي رضا مــا يفعل ، وهذه قواعد كليّة ، قس عليها جزئياتها ، كما لا يخفى على العارف الكامل .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٥) في (ح) ، (م) : هو .

### [ ٤ -- توحيد الأفعال ] :

الـــرابعة : توحـــيد الأفعال ، وهو أن تعتقد أن الفاعل في الوجود واحد ، وهو الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه ﴾(١) . ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَاعْبُدُوهُ ﴾(٢) .

﴿ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات ﴾ (٣) .

والعارف يرى هذا المعنى بعين المشاهدة والعيان ، ويرى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله ، ولا فاعل إلا هو ، لكن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء عمّن ناجاه ، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ /م ٧٧ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُوسُدُونَ ﴾ (أن ) وبين ذلك العالم في الدعاء ، حيث قال : ( اللهم إيي أدعوك كما أمرتني ، فاستجب لي كما وعدتني ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي : ٦٢٥ ، شهر رمضان ، ف في ترتيب نوافل شهر رمضان ... /٧٧ . الصحيفة السجادية ، الإمام زين العابدين للتبلا : ٨١ ، دعاؤه للبيتلا في الاعتراف ... /٣٥ . إقبال الأعمال ، السيد ابن طاووس الحسني : ٢١٨/١ ، ب٥ ، ف فيما نذكره من الأدعية و التسبيح... .

فهـو معطـي الفيض والقوّة والاستعداد ، لا على نهج الجبر ، بل مقتضـي القابلـيّة ، ولكـن لا يعرف هذا المطلب إلاّ من أطلعه الله على مكـنون علمه ، ومخزون سرّه ، وسئل العالم عنه ، فقال : ( سرّ الله فلا قتكه )(۱) .

وسئل ثانياً ، فقال : ( بحر عميق فلا تلجه ) (٢٠ . فهمك الله وإيّانا مكنون سرّه بالنبيّ وآله الطاهرين .

ولقد كتبنا في الرسالة الرشيديّة هذا التوحيد على أكمل وجه ، وأتمّ بسيان ، من أراد الاطلاع عليه فليطلبها ، ويرى فيه ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعــت ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، وصلّى الله على محمّـد وآلــه الطاهرين الأكرمين ، هذا هو الذي ذكره العلماء من أهل الظاهر (٣) .

<sup>(</sup>۱) التوحسيد ، الشميخ الصدوق : ٣٦٥ ، ب.٦ القضاء والقدر ... /٣ . غرر الحكم ، الآمدي: ١٣/٢ ، ف ٥١/٤٧ . فقه الرضا ، منسوب للإمام الرضا علمينيكا : ٤٠٨ ، ب١١٨ في الاستطاعة .

<sup>(</sup>٢) التوحيد ، الشيخ الصدوق : ٣٦٥ ، ب ٢٠ القضاء والقدر ... /٣ . الاعتقادات ، الشيخ المفيد : ٣٤ ، ب٧ الاعتقاد في القضاء والقدر . عوالي اللآلي ، ابن أبي جمهور الأحسائي : ٤/ ١٠٨ ، الخاتمة ، الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه /١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : الباطن .

### [ رأي الصنف في هذا التقسيم ]

أمّــا الفقير فعندي - ولا قوّة إلاّ بالله - أنّ التوحيد شيء واحد ، وكــلّ واحد من هذه المراتب يشمل المراتب الأخر ، وهذه التفاصيل من جهــة تكــثير الألفاظ ، وأمّا الحقيقة فتوحيد الذات - إن كان الشخص صادقاً في هــذا التوحيد - يستلزم التوحيدات الأخر ، وكذا في توحيد العــبادة ، وتوحيد الصفات ، وتوحيد الأفعال ، فالموحّد حين التوحيد لا يرى هذه الأشياء والأمور ، ولا يلتفت إلى الكثرات ، وإلاّ لما وحّد ، فإنّ التوحيد يــنافي الاثنينية ، وهذا معلوم لمن له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .

#### [ التوحيدات الأربعة والموحدون ] :

وإذا ضربت المراتب المختلفة التي في التوحيد باعتبار الموحّدين في هذه الأربعة ؛ لأنّ في كلّ مرتبة من المراتب لا بدّ وأن يكون [ فيها ] هذه المراتب ، وإلاّ لكان التوحيد ناقصاً ، وتلك المراتب ثمانية :

الأولى : مقام(١) الحقيقة المحمّديّة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والثانية : مقام الملائكة العالين حملة العرش .

والثالثة : مقام الملائكة الكروبيّين .

<sup>(</sup>١) في (ح) : مقام الأولى .

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

والرابعة : مقام الأنبياء .

والخامسة : مقام الإنسان .

والسادسة : مقام الحيوانات من البهائم .

والسابعة : مقام النباتات .

والثامنة : مقام الجمادات .

فإذا ضربت يكون الحاصل اثنين وثلاثين فاستخرجها كلّها من هذا الشكل – وفقك الله – وهذه المراتب لكلّ مقام من هذه المقامات ، إلاّ أنّ في السبعض من حيث يشعر ، وفي البعض من حيث لا يشعر ، كما فصّلنا وحقّفنا في هذا الشكل /ح ٢٩ ، وهو هذا /م ٧٣ :

| -                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                          |                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j                                    |                                                                                | V =                                                                                                       |
| Ì                                    |                                                                                |                                                                                                           |
| ٠ <u>و</u>                           | أول المظهـــر بــــــاني الظهور ولهم صورة   قـــــاتلون كما قال تعالى :        | صورة   قسائلون كما قال تعالى : ﴿ لِيْسَ كُمُعْلِمُ   لا يلتفسيون إلى الشسهوات النفسيانية                  |
|                                      | شيء وهو الشعيع البصير                                                          |                                                                                                           |
| 2                                    | ئسان مظهــر بناك الظهور ولهم مرايا   قاتلون : لا يسمع فيها صو                  | قائلون : لا يسمع فيها صوت إلا صوتك                                                                        |
|                                      |                                                                                |                                                                                                           |
|                                      |                                                                                |                                                                                                           |
| ( <del>S</del> )                     | أنم المظاهر ولذا كانوا رسلاً ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ } قائلون : ما رأينا شيئًا إلَّا | لَهُ أَعْلَمُ اللَّهِ : ما رأيا حينًا إلَّا ورأيا الله قبلم الديدكون في الولاية قائل ن: ﴿ لا إِلَّهُ إِل  |
|                                      | . <u></u> . <u></u>                                                            |                                                                                                           |
| 3                                    | أغرف المنطوقات ولهم برايا وصور ، إذا حسا يناسب مقامهم ويليؤ                    | بمسا يناسب مقامهم ويليق حالهم لهم في                                                                      |
|                                      | حذا المقام مراتب والأكثر ا                                                     | عذا المقام مراتب والأكثر المعنى الأول الأغلسب ، وقسد يشساهمون الأنباء في                                  |
|                                      |                                                                                | الأحوال                                                                                                   |
| . o                                  | أدن الصسورة لاعوجاجها لكثرة الصور   لحسم في هسذا المقام للمني                  | لصور الحسم في هسذا المقام للمنى الأول على ما اواكثر نظرهم إلى أنفسهم وتوحيدهم من                          |
|                                      | نامنه                                                                          |                                                                                                           |
| طون ر                                | رهم المعسم ما رأيت شيئاً إلاً و                                                | آخسر المراتب النفسية ويجملون رهم ارفسم ما رأيت شبئا إلا ورأيت الله بعده انظرهم إلى أنفسهم وإلى رهم من حيث |
|                                      | كما في البهائم إلا أنه أنزل                                                    |                                                                                                           |
| مظهر اسم الله المعيث أموات غير أحياء | <u> </u>                                                                       | <ul> <li>ولمم المقام الفوقان بالفاضل والشعاع نظرهم إلى أنفسهم يعبدون الشعس من</li> </ul>                  |
|                                      |                                                                                |                                                                                                           |

# الفهارس

494

727 فهرس الآيات 277 فهرس الأحاديث 728 فهرس المعصومين فهرس الأنبياء والملائكة 750 فهرس الأعلام 727 فهرس المصطلحات To. فهرس الأماكن والفرق 3 ۸ ۳ فهرس الشعر العربي ٣٨٦ فهرس الشعر الفارسي ٣9.

فهرس الموضوعات



# فهرس الآيات

| ٣٢٠     | أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستحيبوا لي          |
|---------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۸-۱۱۷ | أستكبرت أم كنت من العالين                       |
| ۲۸۰     | أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء            |
| ٣١٩     | أفرأيت من اتخذ إله هواه                         |
| 179     | إلا من تولى وكفر فيعذبه الله                    |
| ۲۷۲     | ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير               |
| 709     | ألم تر أن الله يزجي سحاباً                      |
| 037-577 | أم تنبئونه بمما لا يعلم                         |
| 179     | إن إلينا إياهِم ۞ ثم إن علينا حساهِم            |
| ٤٩      | إن الله وملائكته يصلون على النبي                |
| ٥١      | إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم |
| 77V     | إن هو إلا وحي يوحى 🦃 علمه شديد القوى            |
| 711     | إنا لله وإنا إليه راجعون                        |
| 1 £ 7   | إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها               |
| ١٤٧     | إنا هاهنا قاعدون                                |
| 7 £ £   | إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي                     |

| ٣٢٨ فهرس الآيات                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| إنه كان وعده مأتيا                                        |
| إياك نعبد وإياك نستعين                                    |
| ادخلوا عليهم الباب                                        |
| اهدنا الصراط المستقيم                                     |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك         |
| بُشراً بین یدي رحمته                                      |
| بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول٨٩                        |
| بل لله الأمر جميعاً٧                                      |
| تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ١٠٩ |
| تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٨                  |
| ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً ٢٥٩                          |
| جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب                     |
| حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً                                |
| حتى يۇمن ١٢٧–١٢٨                                          |
| حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة              |
| ختم الله على قلوبهم                                       |

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين .....

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ...... ٢١٥

ذلك ما كنت منه تحيد .....

| تفسير آية الكرسي ، ج١ ٢٩٩                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا                           |
| الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة١٤٩                     |
| سبحان ربك رب العزة عما يصفون                              |
| سقناه لبلد ميت                                            |
| سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم٢٤٤-٢٠٠                 |
| سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون١٤٠             |
| شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ١٧٨ -٣٠٥ |
| صراط الذين أنعمت عليهم                                    |
| غير المغضوب عليهم ولا الضالين١٩١-١٩٦                      |
| فأخرجنا به من كل الثمرات                                  |
| فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ١٤٧                             |
| فأنزلنا به الماء ٢٥٩                                      |
| فاذهب أنت وربك فقاتلا                                     |
| فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذبي وتبرئ الأكمه والأبرص١٧٤      |
| فذكر إنما أنت مذكر الله الست عليهم بمصيطر                 |
| فلما تحلى ربه للحبل جعله دكا وحر موسى صعقاً               |
| فيها يفرق كل أمر حكيم                                     |
| قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما                |
| قال موسى لقومه قال موسى لقومه                             |

| قالوا يا موسى إن فيها قوماً حبارين                    |
|-------------------------------------------------------|
| قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين              |
| قل الله ثم ذرهم في خوضهم ٢٢٣-٢٢٨-٢٤٢-٢٨٥-٢٨١          |
| قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما٧             |
| قل فلله الحجة البالغةقل                               |
| قل هو الله أحدقل هو الله أحد                          |
| قوماً جبارين                                          |
| كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته ٨                |
| كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون                        |
| كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ٢٧١*       |
| كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك                     |
| كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا٢٤٨ |
| لا إله إلا هولا                                       |
| لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه                     |
| لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد                |
| لا ترى فيه عوجاً ولا أمتا                             |
| لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه٧              |
| لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ٢٤٨*                  |
| لا يكلف الله نفساً إلا وسعها                          |

| ۳۳۱     | تفسير آية الكرسي ، ج١                        |
|---------|----------------------------------------------|
| ١٢٩     | لست عليهم بمصيطر                             |
|         | لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد       |
| ۳۰۷     | الله أعلم حيث يجعل رسالته                    |
| ۲۲۹     | الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم |
|         | الله الصمد                                   |
|         | له ما في السماوات وما في الأرض               |
| 931-717 | الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة     |
|         | لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً   |
|         | لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً             |
|         | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير              |
| ١٤٩     | الم الله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين       |
|         | ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  |
|         | ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت                |
|         | ما كنت تدري ما الكتاب                        |
|         | ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات   |
|         | المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري      |
|         | من كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً    |
|         | من يطع الرسول فقد أطاع الله                  |
|         | هدى ورحمة وبشرى للمسلمين                     |
|         |                                              |

| 117.1 | ف ماسا |      |      |             |         | <br> | <br> | <br> | <br>777 |
|-------|--------|------|------|-------------|---------|------|------|------|---------|
| ינטכ  | هوس    | <br> | <br> | <br>• • • • | • • • • | <br> | <br> | <br> | <br>    |

| هذا ذكر من معي وذكر من قبلي٧                            |
|---------------------------------------------------------|
| هل من خالق غير الله                                     |
| هم لها عاملون                                           |
| هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقباً ٢٢٧–٢٣١ |
| وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين                      |
| وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة                |
| وأتوا البيوت من أبوابما                                 |
| وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني                     |
| وإذا سألك عبادي عني فإني قريب                           |
| وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور          |
| وأمرت لأن أكون أول المسلمين                             |
| وإن من شيء إلا عندنا خزائنه                             |
| وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم        |
| وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم            |
| وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي                            |
| واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً                        |
| وتفصيل كل شيء                                           |
| وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً                              |
| وجاءت سكرة الموت بالحق                                  |

| <b>TTT</b>                              | تفسير آية الكرسي ، ج١                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 177-171                                 | وجعلنا من الماء كل شيء حي               |
|                                         | وسلام على المرسلين والحمد لله رب الع    |
|                                         | وعلى أبصارهم غشاوة                      |
|                                         | وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين        |
|                                         | وعلى سمعهم                              |
| 119                                     | وفوق كل ذي علم عليم                     |
| 117-111                                 | وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا .      |
| *************************************** | ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو |
|                                         | ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسر    |
| 177                                     | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن            |
| \\\                                     | ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين       |
| ١٣٦                                     | و لم يكن له كفواً أحد                   |
| ۲٤٠                                     | ولملئت منهم رعباً                       |
| ۲۳۸                                     | ولهم أعمال دون ذلك                      |
| *ፕ٤٨                                    | ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً             |
|                                         | ولهم عذاب عظيم                          |
|                                         | ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت    |
|                                         | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ا    |
|                                         | ولو لم تمسسه نار                        |

| فهرس الآيات | ۲۳٤ |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

| ۲۳        | ولولا رهطك لرجمناك                             |
|-----------|------------------------------------------------|
| 77        | وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون                       |
| ر من اتقى | وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر |
| 7 % 0     | وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب              |
| ٣٠٣       | وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه              |
| *119      | وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً                 |
| ٣٠٢       | وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون               |
| ۲٧٤       | وما ننـــزله إلا بقدر معلوم                    |
| ۲۳        | وما نهاكم عنه فانتهوا                          |
| ١٧        | وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون           |
|           | وما يذكر إلا أولو الألباب                      |
|           | وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد             |
| 1 8 9     | ومما رزقناهم ينفقون                            |
| 1 & 9     | أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون .     |
|           | ومن أصدق من الله قيلاً                         |
|           | ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً   |
|           | ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون            |
|           | ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء             |
|           | وهو الذي يرسل الرياح                           |

| تفسير آية الكرسي ، ج١                                   |
|---------------------------------------------------------|
| وواعدنا موسى ثلاثين ليلة                                |
| يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة                            |
| يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام                    |
| يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله                          |
| يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم١٤٦        |
| يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء١٤٥     |
| يغن الله كلاً من سعته ١٥١-١٢٦-١٥٩                       |
| يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار                        |
| يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ١٤٩ - ١٥٠ |

| فهرس الأحاديث |  | ٢٣٦ |
|---------------|--|-----|
|---------------|--|-----|

# فهرس الأحاديث

| ۲.۳   | ابوه النور وامه الرحمة                          |
|-------|-------------------------------------------------|
| 770   | أبي أن يجري الأشياء إلا بأسبابها                |
| ١١.   | أحمر منه احمرت الحمرة                           |
| *1.9  | أرسلني برسالته إلى جميع خلقه                    |
| ۱۷۹   | أركاناً لتوحيدك                                 |
| 140   | أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه                        |
| ۱۸۰   | أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد           |
| ***   | إلا وهو موجود في خلقه تبارك وتعالى              |
| ۱۱٤   | ألست بربكم ومحمد نبيكم                          |
| 7 2 7 | إلهي أمرتني بالرجوع إلى الآثار                  |
| ١٤.   | إن الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي         |
| ۲.۳   | إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته    |
| ١٢١   | إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا الملك المقرب |
| ١.    | إن في القرآن آية هي أفضل من جميع كتب الله       |
| ١٨٥   | إن قلت الهواء نسبته فالهواء من صنعه             |
| ١٨٥   | نلت هو هو ، فالهاء والواو كلامه                 |

| ٣٣٧         | تفسير آية الكرسي ، ج١                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ۹           | إن لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي          |
| ٤٢          | إن من البيان لسحراً                              |
| ٤٢          | إن من الشعر لحكمة                                |
| 770         | أنا أصغر من ربي بسنتين                           |
| 778         | أنا النقطة تحت الباء                             |
| 11          | أنا ذات الذوات ، أنا الذات في الذوات للذات       |
| 1 7 7 - 7 7 | إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها |
| ۱۷۹         | إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة           |
| ١٠          | إني لأستعين بما على صعود الدرجة                  |
| *1.9        | أني محمداً عبده ورسوله                           |
|             | أُول ما خلق الله روحي                            |
| ۲۲٤         | أول ما خلق الله نوري                             |
|             | أي اسم على نفسي سمة من سمات الله                 |
|             | آياتك ومقاماتك الَّتي لا تعطيل لها               |
| ۲۸۱         | أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك                  |
| ۱۲٤         | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله           |
|             | ارجعني إليها بكسوة الأنوار                       |
|             | الاسم الذي استقر في ظله                          |
|             | ً الاسم صفة لموصوف                               |

| فهرس الأحاديث |  | ٣٣٨ |
|---------------|--|-----|
|---------------|--|-----|

| الاسم ما أنبأ عن المسمى                              |
|------------------------------------------------------|
| انتهى المخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله ١٧٧–١٨٥ |
| بالشخص غير مجسد                                      |
| بريء عن الأمكنة والحدود                              |
| بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة ٢٤١*                     |
| البقرة سنام القرآن وذروته ٩                          |
| بمضاداته بين الأشياء عرف أن لا ضد له١٩٩              |
| هم ملأت سماءك وأرضك                                  |
| ثم جعله على أربعة أجزاء ٢٥٢-٢٥٤                      |
| الثوب اسم للملبوس١٧٠                                 |
| جعلتهم معادن لكلماتك                                 |
| حب علي للتَّلِكُ حسنة لا تضر معها سيئة٢٤١*           |
| حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك                     |
| حفظة ورواد                                           |
| الحمد لله على آلائه وبلائه عندنا أهل البيت ١٠٩*      |
| الخبز اسم للمأكول والماء اسم للمشروب١٧٠              |
| دام الملك في الملك                                   |
| دليله آياته ووجوده إثباته                            |
| الذي ملاً الدهر قدسه                                 |

| تفسير آية الكرسي ، ج١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |
|----------------------------------------------------|--|
| رجع من الوصف إلى الوصف                             |  |
| رحم الله امرأً عرف قدره و لم يتعد طوره             |  |
| روح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا١٨٨       |  |
| سر الباء في النقطة                                 |  |
| سر البسملة في الباء                                |  |
| سر الكتب المترلة في القرآن                         |  |
| السعيد سعيد في بطن أمه                             |  |
| سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة١٩٧             |  |
| الشقي شقي في بطن أمه١٥                             |  |
| الشمس رسول الله ١٦٦                                |  |
| صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له                    |  |
| الطريق إليه مسدود والطلب مردود دليله آياته١٧٢      |  |
| ظهرت الموجودات من باء بسم الله ٢٢٤                 |  |
| العرش جزء من نور الستر العرش جزء من نور الستر      |  |
| العرش مركب من أربعة أنوار١١٠                       |  |
| علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله         |  |
| علموه أولادكم فإنه كان على دين الله                |  |
| على وليكم والأئمة أولياءكم                         |  |
| عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة ٩    |  |
|                                                    |  |

| ۲۸۱   | غيوره تحديد لما سواه                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۲۸۱   | فأحببت أن أعرف                                        |
| 7 2 7 | فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية                    |
| ۲۹۳   | فإنه أعز وأجل من أن يصف الواصفون كنه جلاله            |
| ٩     | فأي آية أنزلها الله عليك أعظم ؟ . قال : آية الكرسي    |
|       | فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه                          |
|       | فقلت له ما السمة ؟                                    |
|       | فمن عبد الاسم دون المسمى فقد كفر                      |
|       | فهو المكنون المخزون ثم خلق                            |
|       | القرآن أفضل أم التوراة ؟                              |
|       | قول القائل بسم الله أي اسم على نفسي                   |
|       | كان أمير المؤمنين لطيِّلًا يعجبه أن يروى شعر أبي طالب |
|       | الكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش                  |
|       | كمال التوحيد نفي الصفات عنه                           |
|       | كنهه تفريق بينه وبين حلقه                             |
|       | كيف أستعز وفي الذل اركز تني                           |
|       | كيف لا أستعز وإليك نسبتنـــي                          |
|       | لئلاً يقول قائل : هل يقدر الله عز وجل                 |
|       | لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال                   |

| TE1                   | تفسير آية الكرسي ، ج١                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| ١٣٧                   | لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك              |
| 100                   | لا كل ما حان وقته حضر أهله                     |
| ١٣٥                   | لا كل ما يعلم يقال                             |
| ١٣٥                   | لا كل ما يقالُ حان وقته                        |
| 171                   | لا يحتمله إلا الملك المقرب والنبي المرسل       |
| ١٠٥                   | لا يخرج منه إلى غيره                           |
| ۳۱۸                   | لا يرى فيه نور إلا نورك                        |
| ۲۸۱                   | لا يرى نور إلا نوره                            |
| ۲۲۸                   | لم يستضيئوا بنور العلم                         |
|                       | لم يلحئوا إلى ركن وثيق                         |
| 7 £ £                 | لنا مع الله حالات نحن فيها هو                  |
| ۲۱۰                   | الله مشتق من إله ، والإله يقتضي مألوهاً        |
| * <b>۲</b> ۷ <b>.</b> | -<br>لو أبحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية        |
|                       | ليس لمحبتي غاية ولا نهاية                      |
| ۸                     | ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا في الزبور |
| ١٤٣                   | ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة                 |
|                       | ما وسعني أرضي ولا سمائي                        |
|                       | الماء اسم للمشروب                              |
|                       | مصون السرعن النظر إليها ومرفوع الهمة           |

| معنى قول القائل بسم الله                             |
|------------------------------------------------------|
| من خرج عن زیه فدمه هدر                               |
| من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه في ألف صف ٩   |
| من صلى عليَّ مرة صلى الله عليه عشراً ٩               |
| من عبد المعنى بإيقاع الاسم عليه فذاك التوحيد ٢١٥     |
| من عرف نفسه فقد عرف ربه                              |
| من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه         |
| مناة وأذواد                                          |
| نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ٢٤٤ |
| نحن فيها هو ، وهو فيها نحن ٢٤٤                       |
| نصرت بالصبا                                          |
| نعم ولكن يرشح عليك ما يطفح مني                       |
| نور أخضر منه اخضرت الخضرة                            |
| هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به            |
| همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم                      |
| هو فيها نحن                                          |
| هي أم الكتاب ، وأم القرآن ، وهي السبع المثاني ٨      |
| هي مقسومة بين الله وبين عبده                         |
| وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له             |

| تفسير آية الكرسي ، ج١                                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| والاسم غير المسمى                                                 |
| والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ٨  |
| ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ﴾ قال : ذلك أمير المؤمنين لطيُّك ٢٢٦* |
| وباللفظ غير منطق                                                  |
| وسعني قلب عبدي المؤمن                                             |
| ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك                                    |
| يا علي عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة                       |
| يا معشر الشيعة علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله ٦١      |
| يا هشام ، الخبز اسم للمأكول                                       |
| يرشح عليك ما يطفح مني                                             |
| يعرفك بما من عرفك                                                 |

## فهرس المعصومين عليتاه

| Note | Note

أمــير المؤمنين لِلَّيَّكِيْ : ٩-٢٤-٢٤-١٦\*-٧٧-٤٨-٢٨-٨٨ - ٩-١٢٤-١٢٤-٩٠-٢٢٢\*-٧٠٠٠ .

السيدة فاطمة الزهراء لليَهُكا : ١١٧

الإمام الحسن عليُّك : ٢٤-٥٣\*.

الإمام الحسين لليّبَالى : ١٥-٢٤ . -٢٥-٥٣-٥٢- ٢٨٣-٩ .

الإمام السجاد عليُّك : ١٦.

الإمام الباقر علينك : ٢٧٣\*-٣٠٤.

الإمام الصادق للسِّك : ٩-٦١.

الإمام الكاظم لمينك : ١٦.

الإمام الرضا لليَّكِ : ٢٧٧\*.

الإمام العسكري للبيِّلا: ٩٣.

الإمام الحجة لحيّل : ٢٢-٩٣-٩٤-٢٢٧-١٢٥. تفسير آية الكرسي ، ج١ ...... ٣٤٥

### فهرس الأنبياء والملائكة علينك

إبراهيم عَلَيْك : ٢٨٣-٨٧ شعيب عَلَيْك : ٢٣٣ .

117.

. 71.-7.1

إسرافيل للتَّبِيكُ : ٣٠٨-٢٣٠ . ٣٠٩-٣١١ .

۸٠٣.

عزرائيل عليتُك : ٣٠٨-٢٣٠ .

آدم علينا : ٥١١٧-٨٧-٥١ عيسي علينا : ٣١١-١٧٤-٨٧.

موسى عليَّك : ٢٥٦-١٤٨-٢٥٦

حبرائيل عليَّك : ٥٣٠-٢٣٠ ميكائيل عليَّك : ٣٠٨-٢٣٠.

نوح عليَّك : ٢١٠-٨٧ .

. . . . . . . . فهرس الأعلام

## فهرس الأعلام

إبراهيم آل عرفات القطيفي: . \\-\\

إبراهيم بن عبد الجليل سيهسالار: . 77

إبراهيم بن ملا صدرا الشيرازي:

. 1.

أبو الفضل اليماني الهندي : ١٠ . البهائي : ٧٢ . أبو ذر : ٩ .

أبو طالب : ٦١ .

أبو لبيد المخزومي : ١٥٦ .

أحمد بن زين الدين الأحسائي :

11-37-07-F7-A7\*-P7

97-07-00-01-11-11-

. 94-90-98-98-

أحمد آل شكر النجفي : ٦٩ .

أحمد بن هلال: ١٠.

إسماعيل واحدي: ١٤.

إعجاز حسين الكنتوري: ٢٩.

آل كبة: ٢٢.

ابن البراج: ٩٠.

ابن طاووس: ۹۰.

ابن عنبة: ١٧.

الحافظ الشيرازي: ١٣٠.

الحسن الأفطس بن على الأصغر:

. ۱۷-۱٦

الصاحب إسماعيل بن عباد: ١٩.

الطالقاني : ٧٠ .

الطوسى: ١٨-٩٠.

الوحيد البهبهاني: ١٥-٥٥.

جواد بدقت الأسدى: ۲۲-۹۳.

حبيب بن قرين الأحسائي : ٣٧.

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

حسن بن جعفر : ٣٣ . حســـن بـــن أمان الله الدهلوي العظيم آبادي : ٦٧ .

حسن بن نعمة القطيفي : ٢٢ . حسن گوهر : ٢٧-٦٧-٩٩-٩٧-٩٥ .

حسين الخسروشاهي: ٦٧. محسين بن قلي الكنجوي: ٢٩. محمادي نوح الحلي: ٢٢. محميد بن زياد النينوي: ٥٤. محميضة بن أبي نمى: ١٦. محيدر الحلى: ٦٣.

سفيان بن مصعب العبدي: ٦١ . سلمان آل طعمة : ٢١ .

سليمان آل عبد الجبار القطيفي العماني: ٤٠.

صالح الكواز : ٢٢-٣٥-٥٨-٦٣ .

صدرا الشيرازي: ١١.

ضيف الله بن طوق القطيفي : ٧٢-٤٠ .

طالب الدلقندي : ١٦ .

عباس الصفار الزبوري : ٢٢ .

عباس بن علي : ٦٧ .

عبد الباقي العمري : ٣٤-٧٢ .

عبد الرسول الإحقاقي : ٣٧ .

عبد الله الوايل الأحسائي: ٧٨. عبد الله شبر: ٢٦.

عبد الله معتوق الخطي : ٢٧ .

عبد الوهاب الاسترابادي : ١١ .

عبد الوهاب القزويني : ٤٠ .

عدنان الغريفي : ٧٥ .

عطاء الله بن محمود الحسيني :

علي البرغاني : ٢٠ .

علي البروجردي : ١٩ .

علي البهبهاني : ٧١ .

علي الرشتي : ٢٦ .

٣٤٨ ..... فهرس الأعلام

علي الطبطبائي: ٥٤.

علي بن رحيم الخوئي الحائري :

. 79

على رضا باشا : ٤٠ .

عمران الصابي: ٧٢.

قاسم الهر: ۲۲-۳۵-۳۳.

كاظم الرشتي : ۱۱-۱۳-۱۰-۲۰-۲۰-۲۱-۲۱-۲۱-۲۱-۲۸-۲۷

-27-27-21-\*2.-79-

-01-01-00-51-55

-70-78-77-71-7.-09

-A1- VE-VY-79-7V-77

.1.7-97-90-98-97-97

كاظم الهر: ٢٢.

كينياز دالكوركى : ٩٢\* .

محمد إبراهيم القزويني الشيرازي :

. ٦٧

محمـــد أشرف الورنوسفادراني :

. 11

محمد آل أبي خمسين الأحسائي:

. 79-71-81-8.

محمد الأكبر : ١٧–١٨ .

محمد السماوي : ۲۰ .

محمد الصحاف الأحسائي: ١٠٠.

محمد باقر الخوانساري : ٢٨ .

محمـــد بن الحسين الاسترابادي :

. 11

محمد بن حسن اليزدي : ٧٠ .

محمــد بــن علي آل عبد الجبار

القطيفي : ٣٩ .

محمد بن مال الله القطيفي : ٧٥.

محمد تقي الممقاني : ٢٩ .

محمد تقى الهروي : ١٣ .

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

محمد تقي بن حسين علي الهروي الأصفهاني : ٦٧-٩٩-٥٩ .

محمد حسين المحيط الكرماني : ٧٠-٦٧-٣٠ .

محمد حسين المقاني: ٤١-٦٨ .

محمد حمزة شريعة مدار : ٢٨ . محمد رضا السلمان الأحسائي :

. ٣٧

محمد شفيع التبريزي: ٤٠ . محمد معفر محمد شفيع بن محمد جعفر التبريزي: ٧٠-٦٧ .

محمد صالح المازندراني الحائري : ۷۱-۱۱ .

> محمد علي اليعقوبي : ٢١ . محمد فليح : ٢٢ .

محمد كريم خان الكرماني : ٦٧-٩٥ .

محمد مهدي بحر العلوم: ٥٤.

محمود الألوسي : ٤٠ .

مرتضى الأنصاري: ٩٣.

مهدي بن حسن القزويني : ٧٠.

موسى الحائري الإحقاقي : ٣٦-٤٤ .

موسى بن جعفر الجناحي: ٢٦ . موسى قاسم الأصفر: ٢٢ .

نجيب باشا : ٧٤ .

نور الدين الشاهرودي : ٢١ .

يوسف البحراني : ٥٤ .

يوشع بن نون : ١٤٨ .

٣٥٠ ..... فهرس المصطلحات

#### فهرس المصطلحات

الأئمة: ٨٤-٨٦-٨٩-١١٤ الأحلام: ١٦١

الأبخرة: ۲۰۷ الأحمر الشرقي: ۲۰۷–۱۲۸

الأبدان: ١٤٨ ٢٤٨-١٤٥

الأبدان النورانية: ٢٣٨ الأحوال: ٨٦-٨٩-٢٧٦-

الإبراز: ۲۱۰

الأبيض الغربي: ١٢٧-١٢٨- الأخلاق: ٣٩-٤٦-٥٧

١٤٨ الإدراكات: ٢٣٧

الأثر: ١٨٣-٢٠٤-٢٧٤ الأدوات: ٣٣

الأثرية : ۱۸۱–۱۹۰۰ الإرادة : ۱۱۰

الأجساد الدنيوية : ٩٠ الأرض الجرز : ٢٠٨-٢٠٨-

الأجسام: ١٣٤

الإحاطة: ٢١٢-٢٠٥ أرض القابليات: ١٨٨

أحدي الذات: ٨٢ ١٢٨ الأرض المقدسة: ١٢٨ - ١٢٨ -

أحدي المعنى: ٨٢ ٨٢

الأحدية: ٢٢٠-٢١٩ أرض النفوس: ١٤٦

الأحكام القرآنية: ١٢٦-١٢٦ الأركان الأربعة: ٢٢٩

الأرواح: ٥٣-٦٢-٩٠ الأسماء الحسين: ١٩٨-٢١٥ الأسماء الحسين الاسمية اللفظية: ア・フーア・ローア・リーをと: しば 717-7.0-7. الأزلية الثانية : ١٨٦ أزلية الله: ١٨٥ الأسماء الحسين الحقيقية الذاتية: الأسرار: ١٠٥-١٤٣-١٧١-۲., الأسماء الذاتية : ١٧٥ 171-707-177 أسماء الذوات: ١٩٨ أسرار الألف الممتد: ١٢٢ أسرار الحروف : ۱۲۲ الأسماء السوأى: ١٩٨-١٩٩-أسرار الطبيعة: ٦٣ 717 أسرار النقطة : ١٢٢ الأسماء السوأى الاسمية اللفظية: الأسماء : ۲۷۱–۱۷۳ - ۱۷۹ الأسماء السوأى الحقيقة الذاتية -7.1-127-121-12 المحتثة: ٢١٦-٢٠٠ -717-7.0-7.8-7.7 أسماء الصفات: ١٩٨ 77.-717-717 أسماء الأسماء: ٢٠٥ الأسماء الفعلية: ١٨٣-١٧٥ أسماء الأفعال : ١٧٣ الأسماء الفعلية الإلهية : ١٨٣-الأسماء الجلالية : ١٨٢ ١٨٨ الأسماء الجمالية: ١٨٢ الأسماء الكمالية: ١٨٨

الأسماء الحرفية : ٢١٢

الأسماء اللفظية: ٢١١

أسماء الله : ١٨١-١٨١-١٨١ الأعمال الباطنية : ٢٣٨-٢٣٧ الأعمال الظاهرية : ٢٣٧-٢٣٨ أسماء المخلوقين : ١٨١ الأعيان : ٢٢٣-٢٢٥

الإشراق: ۱۸۹

إشراقات نور الله : ١٠٥ الأعيان الثابتة : ٢٢٥

الأشعة : ١٠٥-١٨٨-١٨٩ أغاليط الأوهام : ١٠٧ ١٠٥-٢٣٨-١٩٠ أفئدة العارفين : ١٠٥

الأصفر الشرقي : ١٢٧-١٢٧ الآفاق : ١٨٩-١٨١-١٨٩

الأصوات : ١٩٨

الأصول: ٢٤-٢٤ الإكسير الأحمر: ١٤٨

الإضاءة : ١٨٩ الكوان : ١٨٩ - ٢٧٠ - ٢٧٠

الإضافة: ٢٠٣

الإضافة العرضية الفعلية: ٢٠٤ الآلات: ٣٣

الأطوار: ٨٦ الإلجاء: ٢٣٦

الأظلة: ٣١٠-٢٠٧ الألف: ٧٨١-٧٠٢-٢١٠

أظلة السراج: ١٧٥ ما٢٣٥-٢٣٦-٢٣٥

الإظهار : ۲۱۰

الأعدام: ١٩٩١-٢٨٠ ألف الابتداع: ٥٠

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

الأنساء: ٥٣-١١٥-١١٥ الأنساء الألف القائم: ٢٤٦ الألف اللبنية: ٢٥٠-٢٥٩ T.0-177-177-777-

> الألف المتحركة : ٢٢٣-٢٤٩-TTE-T11-T1.-

> > الإنجيل: ٨ 70.

الألفاظ: ١٦٢-٨٦١-٩٦١-الإنسان : ٣٤-١٤٤-٧١-

**777-770-177-177** T11-TV1-TE.-1V1 الألوهية : ٩٢ -١٦٧ – ١٧١٠ الإنسان الصغير : ١٢٦ –١٢٧ –

-719-717-117-119 1 2 9 - 1 2 1 - 1 2 7

الإنسان الكبير: ١٢٧ **\*\* 17- PYY-PXY** 

أم القرآن: ٨ الإنسان الوسيط: ١٢٧-١٤٨-أم الكتاب: ٢٢٠-٢١٩

129

الأنفحة: ١٤٨-١٤٨ الإمام: ٢٨ الإمامة: ١٩-٣٠- ٨٨

الأنفس: ۱۸۹-۱۸۱-۱۸۹

الأنوار: ١٤٧-١٤٥-١٤٧ الإمضاء: ٢١٠ الإمكان: ٢٠١-٢٠٤-٢٠٣ أهل الإشراق: ٢٣٣

> أهل الأصول: ٢٧٥ -777-777-777-777-

أهل الباطن : ١٣١-١٣٣-

أهل البيان: ٩٦

790-797-177

الإمكان الذاتي : ٢٨٤

T.1-718-779

أولو الشرائع: ٨٧ أهل التحديد: ٩٦ أولو العزم: ٨٧ أهل الحق : ۲۱۲–۲۱۳ الأوهام: ١٦١-٣٧٢-٢٧٦ أهل الحقيقة: ٢٦٥ آية الكرسي: ٩-١١-١١-١٣ أهل الحكمة: ٢٨٢ 1.7-أهل الذكر: ٩٦ الإيجاد: ١١٠ أهل السنة: ٤٠ الابتداع: ١٨٥ أهل الشفاعة: ٢٤٠ اتحاد الرتبة : ١١٠ أهل الصناعة الفلسفية: ٢٣٣ الاتصال: ۲۵۲-۰۰۰-۲۵۷ أهل الظاهر: ١٣٦-١٣٦-الاجتهاد: ۲۷-۹۱ - 1 人 5 - 1 ブ 7 - 1 ブ 1 - 1 を人 الاختراع: ١٨٥ 790-797 الارتسام: ٢٦٠ أهل الفرقان: ٩٦ أهل عالم الأرواح: ١١٥ الارتفاع: ٨٩ الاستخارة: ٢٥ أهل عالم الأنوار : ١١٥ الاستعداد: ١١٤-٢٢٦ أوائل جواهر علل الإنسان : الاستعدادت: ١٧٢ 17. الاستقلال: ١٨٩-٨٨ الأوساخ: ١٤٧-١٢٨ استنباط الأحكام الشرعية: ٩١ الأوضاع : ٢٥٤

أول الوجود: ٢٢٤

اسطقس الحروف: ٢٢٣

الاعتقاد: ١٨٤ الاسم الأعظم: ١٦٢-١٨٨-الافتراق: ٢٨٥ 707-750 الاسم الأعظم الأعلى: ٢٠١-الالتزام: ٢٢٥ الامتناع: ۲۷۱–۲۷۸ 7.7-7.7 الامتياز: ١٧١-٥٨٨ الاسم الأعظم المكنون : ١٠٥ الانفصال: ٢٥١-٢٥٧ الاسم الأكبر: ٢٠٣ اسم الله البديع: ١٣٢ الانقطاع: ٣٢٤ اسم الله القابض : ١٣٢ انموذج العوالم: ٤٣ الباء: ٢٤٦-٢٤٤ الاسمية: ٢٢٨ الباب: ٩٥-٩٤-٥٩ الاشتراك: ١٧١-٢٨٥ الباطن: ١٢-١٣-١٢-١٠-الاشتراك اللفظى: ١٧٠-١٦٩ -171-171-171-17. 178-177--18.-189-181-188 الاشتراك المعنوي : ١٦٩-١٧٠ -181-181-181 - 175- 177- 171--175-101-101-189 T11-111 -770-78.-770-717 الاشتعال: ١٨٩ 790 الاضمحلال: ٣٢٤

اعتبارات الحقية: ٢٥٢

اعتبارات الخلقية: ٢٥٢

باطن الباطن : ۱۲۰–۱۳۵

757-107-177-177

بدء الأعياني: ٢٢٥ باطن التأويل : ١٣٧ البدن: ١٥٢ باطن الظاهر: ٢٤٣ باطن باطن الباطن : ١٢٠-١٣٦ البدن الدنياوي : ٩٠ باطن باطن باطن الباطن : ١٢٠ البرازخ : ٢٣٨-٢٣٨ البراهين القطعية العقلية: ١٦٩ 177-باطن باطن كلمة التوحيد : البرزخ: ٢٣٨ البرزحية الكبرى: ١٥٠ 777 البرقا: ١٢٨ الباكورة: ١٨٨-٢٣٢ بحر التوحيد: ٢١٥ البروز: ٢٣١ البساطة: ٢٨٧ بحر الجلال: ٣١١ بحر الجمال: ٣١١ البصر الجسماني: ٢١٤ بصر الله : ٢٠٤-١٨٣-٢-بحر الرفعة : ٣١١ بحر العبادة: ٣٢٤ 727 بحر العزة : ٣١١ البطون: ٢٣١ بحر العظمة: ٣١١ البقاء: ٢٤٩-٢٤٣ بحر القدرة: ٣١١ البقرة الصفراء: ٢٤٧ بحر الكمال: ٣١١ البلد الميت : ۲۰۸ البواطن: ١٤٣ بحر المحبة: ٣١١

البدء: ٢٢٥-٢٢٣

بياض النقطة: ٢٠٩

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....١

التأخر: ٣١٠-٢٤٦

التأويل: ١٠٦-١٠٦-١٢٤ تزكية النفس: ٥٦

071-771-771-179- التساوى: 107

-181-180-181-18.

107-101-189

التابعية: ١٨١

التباين: ١٥٢-١٥٣

التباين الكلى: ١٤٥-١٥٣

التبعية : ١٩٠-١٨٨-١٨٣

التجرد: ١١٩

التجردية: ٣٠٢-٢٨٧

التجلي : ١٧٧-١٧٥-١٧٣

119-111

تحلى المتجلى: ٢٥٨

تجلیات ظهور الله : ۱۰۵– ۱۷۵

التدبر: ۸-۱۸۱

التدوين: ١٤٢

الترجيح: ٢٠٩

التركيب: ١٧١-٢٨٥-٢٨٧

ترويض النفس: ٥٦

التساوي الكلى: ١٤٥

التضمّن: ٢٢٥

تعدد الفعل: ۲۱۰

تعدد القدماء : ١٨٦ تعدد المفعول: ۲۱۰

التعفين : ٢٠٨

التفكر: ٨-١٨١ التفويض: ٨٩-٨٤

التقدم : ۲٤٦–۲۱۰

التقليد: ٧٢-٩٠٩١

التكليف: ٨٩-٢٣٦-٢٨٦

التكوين: ١٤٢

هَذيب النفس: ٥٦

التوالى : ١٨٦

التوحيد : ١٣٦-٧٠-١٩

-711-707-759-754

| -4.4-164-664-4-4-1      | الجبروت : ۱۵۷             |
|-------------------------|---------------------------|
| 4.7-7.7-7.0-7.5         | الجزئيات : ٨٢             |
| -~11-~1~.4-~.           | الجزئية : ٢٨٧             |
| -777-710-717-717        | الجسد: ١٥٠                |
| 377                     | الجسم: ٣٠٣                |
| توحيد الأفعال : ٨٤-٣١٧- | الجسم البارد السيال : ١٣٢ |
| <b>77-777-377</b>       | الجسم المثالي : ٨٧        |
| توحید الذات : ۸۱–۳۱۷–   | الجفر : ۱۱۷               |
| 777-377                 | الجلالة : ١٨              |
| التوحيد الذاتي : ٣١٧    | جنان الصاقورة : ١٨٨-٢٣٢   |
| التوحيد الشهودي : ٤٤    | الجنسية : ۲۸۷             |
| توحید الصفات : ۸۲-۳۱۷–  | الجنوب : ۲۱۱–۲۳۰          |
| 777-377                 | الجهة الجامعة : ١٧٢–١٧٤   |
| التوحيد الصفاتي : ٢٤٩   | 1 \ 1 - 1 \ 0             |
| توحيد العبادة : ٨٥–٣١٧– | الجهل: ۲۰۰                |
| P17-777-377             | جوزهر القمر : ١٤٨         |
| التوراة : ٨-٠١          | جوهر العقل : ١٥١          |
|                         |                           |

جوهر الهباء: ۲۲۰–۲۲۰

الحادث: ١٨٦-١٧٦

الثفل : ١٤٨

الجامعة : ١١٧

409 تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

الحافظة: ٢٣٧

الحجاب الأبيض: ٢٤٧

الحجاب الأحمر: ٢٤٧

الحجاب الأخضر: ٢٤٧

الحروف الجسمانية: ٢٠٦ الحجاب الأسود: ٢٤٨

الحجاب الأصفر: ٢٤٧

الحروف الظلمانية: ١٥٧-١٥٧ الحجاب الأكبر: ٤٩

الحروف العاليات: ٢٥٩ حجاب الخفاء: ١١٤

حجاب الوحدانية: ٤٧

الحجب: ۲٤۸-۲٤۷-۸۷

الحدود: ٢٥٤

الحرارة: ١٨٦

حرارة حكمة التأليف: ٢٠٩

الحروف: ١٥٧-١٥٨-١٥٩-

-1.4-1-0-194-171

108-787-777-71.

حروف أهل عالم الجبروت:

Y . 0

حروف أهل عوالم البرزخ الأكبر ۲٠٦:

الحروف الترابية: ١٥٨-١٥٨

الحروف الجبروتية: ١٥٥

الحروف الرقائقية : ٢٠٦

الحروف المائية: ١٥٨-١٥٥

الحروف المثالية الشبحية : ٢٠٦

الحروف المعكوسة: ٢١٧

الحروف المعنوية: ٢٠٥

الحروف المقطعة : ٢٠٨

الحروف الملكوتية: ١٥٥

الحروف الملكية: ١٥٥

الحروف النارية: ١٥٨-١٥٨

الحروف النفسانية الصورية:

7.7

الحروف النورانية: ١٥٧-١٥٧

٣٦٠ ..... فهرس المصطلحات

الحروف الهوائية : ١٥٨–١٥٨

حروف كلمة البيان : ٩٦

الحق : ١٤٢-٤٤١-١٦٧-١

- 7 0 9 - 7 0 0 - 7 5 9 - 7 7 0

ア・メーア・ソーア・コーて97

الحق المعبود : ١٤٠

الحقائق: ١١٠-١٣١-١٣٣-

707-7.1-179

الحقائق الطيبة : ١٩٩

حقائق الموجودات: ۲۱۹-۲۱۷

حقائق الوجود: ٢٢٠

الحقيقة: ۲۷-۱۲۱-۲۷۱

770-174-177-

الحقيقة الإنسانية: ٣٠٥

الحقيقة الأولية : ١٣٢-١٣٣

حقيقة الباء: ٥٠

الحقيقة البهيمية: ٣٠٥

الحقيقة الجمادية: ٣٠٥

حقيقة القرآن: ١١٩ الحقيقة المحمدية: ٣٠-١١٠-

-4.7-4.7-10.

778-777-71.

الحقيقة المقدسة: ٢٢٥

الحقيقة النباتية: ٣٠٥

حقيقة الولاية : ١٣١

الحقيقة بعد الحقيقة: ١٣٢

الحكماء: ٣٠-١٧١-١٨٤

حمام مارية : ۲۰۷

حملة العرش : ٣٠٨–٣٢٢

الحواس: ۲۳۷

الحوزة: ٥٥

حوض الكوثر : ١٨٣

الحياة: ٢١-١٤-٠٠-١

777-77.

الحياة الثانوية: ٢٢٦

حياة الله : ١٧٣-٨٢

الحيوانية: ١٧١

الدرجات: ٢٣٥ الخزانة الإمكانية : ٢٧٩ الدر جات العليا: ٤٧ الخطبة التطنحية: ٧٢ الدلالة الالتزامية: ٢٢٥ خلاف التوالى : ١٨٧ الدلالة الذاتية: ٢٤١ الخلق : ۸۲–۸۶–۱۱۱–۱۶۲ دليل التمانع: ٢٨٢ الدليل العقلي: ١٢٥ -7.0-7.7-1.0 دليل الفرجة: ٢٨٢ -777-770-77.-779 الدهر: ٢٠٦-٢٣٢ -777-700-705-757 الدهن: ١٨٩ الدورة الحيوانية: ٢٢٩ 7.7 الدورة العنصرية: ٢٥٦ الخلوة: ١٤١ الدورة المعدنية: ٢٥٦-٢٥٩ خوارق العادات: ۸۷ الدورة النباتية: ٢٥٦-٢٥٩ خواص العناصر: ٦٣ الذات : ۱۰۹-۱۳۳-۱۰۹ الخيال: ۲۸۱-۲۷۰-۲۸۱ -174-174-174 دائرة الاختراع : ٥٠ الدبور: ۲۱۱–۲۳۰ -775-770-717-777 **TIV-T.V-T.1-799** الدرة: ۱۸۱–۱۸۱

الدرة البيضاء : ٢٠٨-١١٣

7 2 7

الذات البحت : ١٧٢ -١٧٦

YOY-11.

ذات الحق : ۲۱۵

الذات الساذج: ۱۷۲

الذات الظاهرة : ١٧٩–١٨٠–

717

الذات القديم: ٢١٤

الذات المقدسة : ١٦٧ –١٧٥ –

الذات الواجب : ١٨٧-١٨٧

ذات بلا اعتبار: ۱۷۲

الذاتيات: ٨٢

ذرات الوجود: ٢٣٤

الذرة: ٢٣٤-١٨١-١٠٩

الذلة: ٢٠٠

الذهن : ۱٦٩–۲۷۲–۲۷۲

**717 - 71.** 

الذوات : ۲۱۳-۲۱۱-۲۱۳

الذوات الجبروتية : ١٥٦

الذوات الحسنة: ١٩٩

الربوبية: ٢٨٩-٢٨٠

الرتبة: ١٠٩

رتبة القوابل: ٢٥٧

رتبة المفعول: ١٣٩

رتبة المقبولات: ٢٥٧

الرجعة: ٢٢٧

الرحمانية: ٢٢٠-٢١٩-١٧٤

الرحمة المكتوبة: ١٧٣

الرحمة الواسعة: ٢١٣-١٧٣

740

الرزق: ۲۲۹-۲۳۰-۲۶۳

الرسل: ٥٣-١١٥

الرسم: ١٦٩-١٧٩

الرسوم: ٣٦

الرشح: ١١٠ –١١٩ –١١٩ –

177-177

الرطوبة: ١٨٦

رطوبة النقطة: ٢٠٨

الرموز: ٣٦-١٧١

الروح: ١٥٢

تفسير آية الكرسي ، ج١ ...... ٣٦٣

الروح الحيوانية: ٢٥٧-٢٥٦ سر ألف الابتداع: ٥٠

روح القدس : ١٨٤-١٨٨ سر الإطواء: ٢٢٧

۲۳۲–۲۰۹

روح الله : ٤٨ سر الحق المعبود : ١٣١–٢٢٤–

الروح الملكوتية : ٦٢

الرياء: ٨٥

الزئبق: ۲۰۹

الزبور: ٨ السر المقنع بالسر : ١٢٢ –

الزجاجة: ١٥٠

زكاة الفطر: ٥١ -١٨٩ -١٨٩ -

الزمان: ۲۰۱۰–۲۳۸

الزمردة الخضراء: ١١٥-٢٤٧ السراج الوهاج: ٢٢٥-٢٠٤

الزندقة: ١٤٣ السرادقات: ٨٧

الزيت : ۱۰۱ السعادة : ۲٤٠

سبحات الجلال: ۱۱۲ السفليات: ۸۲

السبع المثاني: ٨ السُكر: ٢٤٩-٢٤٣

السحاب المزجى: ٢٥٨-١٣٢ السلوب: ١٩٩

سحاب المشيئة: ١٩٠-١٣٢ سمات الله: ١٩٧\*

سحاب النار: ٢٢٥ السماوات: ٨٧

السمة: ١٩٧ شریك الباري : ۲۷۱-۲۷۰

سمع الله : ۲۸-۱۸۳-۲۰۶ TV7-7V7 -VV7 -XV7

> 724 TA1-7A.- TV9-

السناء: ٢١٦ الشعاع: ١٤٢-١٣٧

السنخ: ١٨٤ شعاع الشعاع: ٢٠٥

سنخ الحق : ١٨٤ شعيرة الحقيقة: ١٣٣

سواد الكثرة: ٢٠٨ الشقاوة: ٢٤٠

الشبح: ١٦٩ الشمال: ٢١١-٢٣٠

شمس الأزل: ١٧٢ شجرة الخلد: ٢٥٩-٢٦٠

الشجرة المباركة: ١٥٠

شمس الوجود: ١٤٧

الشمول: ۲۱۹-۲۱۷-۲۱۹-

الشرافة: ١١٩ 77.

الشرع الوجودي: ٢٣٦ الشمول الكلى: ١٩٠

> الشرك: ١٧٦ الشهادة: ١١٥

الشركة: ٢٨٠-٨٩-٨٤ الشهوات النفسانية : ١٤٦-

> الشريعة: ٢٧ 47 2

الشخص: ٢٥٤

الشريف: ١٥٣ الشيعة: ٢٧-١٩٠١

صاحب الأزلية الأولية: ٢٥٥

الصانع: ١٩٩-١٩٨

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

الصبا: ٢٣١-٢٢١

صبح الأزل : ١٠٥-١٨٢-

**TTE-TET-T1.** 

الصبغ الأحمر: ١٤٨

الصحو: ٢٤٩-٢٤٣

الصفات : ۲۷-۸٤-۷۷-

-144-141-149-144

775-77-717-7.5

صفات الإضافة : ٢٠٤-١٨٣ الصفات الملكية : ٢٠٤

717

الصفات الإضافية: ٢١٣

الصفات الجبروتية التنْزيهية :

7.7

صفات الحوادث: ٢٨٦

صفات الخلق: ۲۰۹-۲۰۶ صفرة الخط: ۲۰۹

717

الصفات الخلقية الفعلية : ٢٤٣

الصفات الذاتية: ٣١٨-٨٣

 $-\Lambda \xi - \Lambda \Upsilon$  : الصفات الفعلية

711-757

صفات القدس: ٢٠٣-٣٠٣-

717

الصفات الكمالية: ١٨٢-١٧٤

T17-T.7-199-19.-

صفات الله : ۱۹۸-۱۸۷

الصفات الملكوتية: ٢٠٤

صفات النقص: ١٩٩

الصفة: ٢١٦-١٨٢

صفة الكلى : ١٦٧

صفة المؤثر: ١٨١-١٨٣

صفرة الألف: ٢٠٨

صوت الله : ١٤٠

الصورة: ١٣٨-١٣٩-١٦٩

-777-770-777-7

775-775

الصورة الإنسانية : ٢٤٠ ظاهر الباطن: ٢٤٣ صورة الحق: ١٨٤ ظاهر الظاهر: ١٣٤-١٣٤-١٥٢ الصورة الحيوانية : ٢٤٠ الظاهريون: ٢٦٥ الصورة المقدارية: ٢٠٦ الظل : ۱۸۶-۱۶۹-۱۸۶-الصوغ الثاني : ٢٣٨ 777-377 ظل الوحدة الأزلية الثانوية: الضياء: ١٨٩-٢١٦ الطبائع الأربع: ٢٣٢ 400 الطبائع العرضية : ٢١١ الظلمانية: ٣٠٢ طبع العالم الأول : ٢٠٦ الظلمة: ١٥٧ طبع القمر: ١٤٨ الظهور: ۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-الطبيعة: ٣٠٣ -TT1-1A9-1AA-1VV الطتنجين: ٢٣٨ 778-7.V الطريقة: ٢٩-٣٠ ظهور الأفعال المحكمة: ١٣٢ الطيار: ١٢٨ ظهور الرب الودود: ۱۳۱ الطيف: ٢٤-٢٣ ظهور السراج: ۱۸۹ الظاهر : ۲۶-۱۰۰۹-۱۲۰ ظهور الظاهر: ۲۵۸ -18.-179-171-178 ظهور الظهور: ٢٠٥ الظهور الكلي : ١٧٤ -770-719-107-120

\* 3 7 - 7 7 7 - 7 7 7

ظهور النبي ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......تفسير آية الكرسي ، ج١

الظهورات: ۱۷۳ عالم البرزخ: ۱۷۰-۲۰۰

ظهورات الله : ۱۸۲–۱۸۱

عالم الأجسام: ١١٢-١١٥- عالم الجبروت: ٢٠٥-٢٢٩-

عالم الأرواح: ١١٢-١١٣- عالم الحروف: ١٥٧

١٥٧ : ١٦٠ - ٢٦٠ عالم الذوات : ١٥٧

عالم الأسباب: ٨٥ عالم الطبيعة: ٢٦٠

عالم الأسرار: ١١٢

عالم الأشباح: ١١٢ –١٢٠ عالم الظهور: ٢٥٦

عالم الظهور الجسماني: ٢٢٧

عالم الأظلة: ٢٦٠ العالم الكبير: ٢٦١ – ١٢٨

العالم الأعلى: ٢٧٣ عالم اللاهوت: ٢٥١٦-٢٥٤

عالم الأعيان الجسمانية: ٢٢٧ عالم المادة والمثال: ٢٦٠

عالم الأمر والإبداع: ٢٥٨ عالم المثال الملقى: ٢٥٨

العالم الإنساني: ١٢٦ عالم الملك: ٢٤٧-٢٤٦-٢٤٧

عالم الأنوار: ١١٢-١١٥- -٢٥٨-٢٥٨

المنافع المناف

العالم الأول: ٢٥٤

عالم الباطن: ٢٣٨

عالم الملكوت: ٢٠٦-٢٠٩- العرش الأكبر الأعلى: ١٨٨٢٣٧ - ٢٥٨-٢٥٤ - ٢٣٢
عالم النفوس: ١٦٩-١١٠- العرض: ١٦٩
العرضيات: ٨٢

العبادة : ٨٥-٨٦-٢٦٩ العرفان : ٣٩

العروة الوثقي: ٢٦١-١٣٥

العبد الأول: ٢٣٢

العبد الثالث: ٢٣٤ العصمة: ٨٦

العبد الثاني : ٢٣٢ العقائد : ٢٦-٨١

عبدة الأصنام: ٨٥ العقل: ١٢-٣٩-٢٧١-٢١

العجز: ۲۰۰۰

العدم: ٢٨٤-٢٨٩ العقل البشرى: ٦٠

العدم الصرف: ٢٨٨ العقل السليم: ٧٥-٢٣١ - ١٨١

العدم المحض: ٢٧٥ العقل الكلي: ١٩٠-١٩٠

العرش: ۸۷-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۳۰ العقول: ۱۲۷-۱۰۵-۱۳۱\*

-31-194-14-14-

۱٤۲ - ۲۵۰ - ۳۰۹ العقول السليمة : ۱٤۲

العرش الأعظم الأعلى: ٢٣٢

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

العقيدة : ۳۹–۹۵–۲۶–۰۷– ۹۶–۹۶

العكس: ٢٣٣

العلائق الجسمانية: ١٤٦

العلامة : ١٩٧

العلة: ١٣٩

علة الأرواح : ١١٠

علة الطبائع : ١١٠

علة العقول الجزئية : ١١٠

العلة الغائية : ١٩٩

علة النفوس الجزئية : ١١٠

العلل: ٨٥

علل المراتب الجزئية : ١١٠

العلم: ٢٣-١٤-٥٧-١٥-٥٦

-177-78-71-04-

7..-19.

علم الأصول: ٢٨ -٥٩-٧٠

علم الجفر: ١٥٨

العلم الحادث: ٢٨-٣٨

علم الحرف: ۳۹-۱۰۵-۱۰۶ علم الغيب: ۸۳

علم الفلك: ٣٩-٥٩-٧٠

علم الله : ۲۷-۱۱۱-۲۲

777-7.5-177-177

علم النفس: ٣٩-٥٩-٧٠

العلوم : ۲۳-۳۲-۳۳-۳۸

-7.-7.-07-00-49

177-117

العلوم الإنسانية : ٣٨-٢٢-٧٠

العلوم العقلية : ٢٨-٣٧-٤٥

العلوم الغريبة : ٣٩

علوم القرآن الكريم : ١١-٧٠-

111

العلوم النقلية : ٢٨-٣٧-٤٥

العلويات : ١٣٣-٨٢

العلية : ٣١٠

MYE: shell

العموم الحقيقي: ١٩٠

العناصر الأربعة: ١٥٨ الغيبة الكبرى: ٩٠

العنصر المخلوق : ١٣٣ الفؤاد : ٢٣٧–٢٣٧

العوالم: ١١٢-١١٩-١٠٩- الفاعل: ٨٤-٣٢٠

۱۸۹: الفاعلية: ۲٤٦-۲۲۹-۲۱۱-۲۰۷

العوالم السفلية: ١٥٨ – ٢٣٣ الفرد الكامل: ٢٤١

العوالم الملكية: ٢٤٦ الفرقان: ٢١٩

العود: ٢٢٣ الفرقة المحقة: ١١٩

عيبة ذات الله : ٨٢ الفروع : ٢٤

عيبة علم الله : ٨٢ الفصلية : ٢٨٧

عين الاجتماع: ٢٠٤ فضاء الإمكان: ٢٠١

عين الافتراق: ٢٢٤ الفعل: ٨٤-١٨٥-١٨٧

عين الجمع: ٢٥١ الفعل الكلي: ٢١٠

عين الخفاء: ٢١٣ فعل المؤثر: ٢٠٩-٢٠٩

عين الظهور: ٢١٣ الفلسفة: ٧٠

عين اليقين : ٢٦٥ فلك الزهرة : ٢٥٦

الغلظة: ٢٠٩-١١٩ فلك الشمس: ٢٥٦

الغلو: ۸۹ - ۲۵۹ الغلو: ۸۹

الغيب: ١١٥-١١٦ فلك الكرسي: ٢٥٥

الغيبة الصغرى: ٩٠ فلك المريخ: ٢٥٦

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

فلك المشتري : ۲۵۰–۲۰۰

فلك زحل: ١٤٧-٥٥٩

فلك عطارد: ٢٥٦

الفناء: ٣٢٤-٢٤٩

الفيض: ٣٢١

القابل: ٢٥٥

القابليات: ١٣٢-٥٥٦-٢٥٦-

T. T- 709- 70Y

قابليات النفوس: ١٣٢

القابلية : ١٣٦-١٥١-٣٠٣ القرى الظاهرة : ١٣٦

771-119

القبضات: ٢٥٧-٢٥٦

القبول: ٢٥٥

القدر: ۲۱۰

قدر الله : ٣٢٤

القدرة : ۸۲-۱۹۷-۱۷۳ القلم : ۸۲

727

القدس: ٢٠٣

القدم: ٨١

القديم: ٢١٣-١٨٨-١٧٦

القرآن الكريم: ٧-٨-٩-١٠-

-111-17-17-11 -110-118-117-117

-119-1114-117

-18.-181-179-178

-100-188-184-187

111-517-677

القرى المباركة: ١٣٦

قصبة الياقوت: ٢٤٧

القضاء: ٢١٠

قضاء الله : ٣٢٤

القلب: ١٥٠-٢٣٧

١٠٥ - ٢٠٠ - ٢٠٠٩ - قلوب السالكين: ١٠٥

قنطرة الحقيقة: ١٣٣

القوابل: ۱۷۲

القوة : ١١٤-١١٩ الكثافة : ١٤٧-١١٩\*

القوم المفسدون: ۲۳۲-۲۳۲ الكثرات: ۲۰۱-۲۰۱

القوى: ٢٣٧

قوى اللام: ٢٥٦ الكدورة: ٢٣٣

القياس : ١٩٥-٢٩٥ الكرة الهوائية : ١٣٣

القيامة: ٩٠-٢٤٨-٢٤٨ الكرسي: ١٤٠-١٠٥-١

الكاف المستديرة على نفسها : كشف السبحات : ٢٨٦

١٨٧ كلام أهل عوالم الأحسام: ٢٠٦

الكبريت: ٢٠٩

الكتاب الآفاقي : ٢٠٩

الكتاب الأنفسي: ٢٢٩ كلام أهل عوالم الملكوت الأعلى

كتاب البيان : ٩٦

الكتاب التدويني: ١٤٢ الكلام الجسمي: ١٢٠

الكتاب التكويني : ١٤٢ الكلام الروحي : ١٢٠

الكتاب الصغير: ٢٣٤ الكلام العقلي: ١٢٠

الكتاب المبين: ٩٣

الكتاب الجميد : ٢١٩ - ٢٢٠ الكلام النفسي : ١٢٠ الكتب السماوية : ٧ الكلمات : ٢٠٠-٢٠٠

الكثافات : ١٤٧-١٢٨

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

الكلمة التامة: ١٨٨-١٢٢ – اللاشيء الصرف: ٢٧٥-٢٧٥

٠١١-٨٠٦-١١٦- اللام : ١٥٢٥-٢٢٦-٧٦٢-

777-707-777-777-707-777

كلمة التوحيد : ٢٦٢-٢٦٧ اللخميون : ٥٣

١١٩: اللطف: ١١٩

الكليات: ٨٢ اللفظ: ٢٧٥-٢٧٥

الكلية: ٢٨٧ لفظ الجلالة: ١٢٥-١٧٥

الكمال: ٢٣

كمال البساطة: ٢٠٨

كمال البسط: ٢٣٥

كمال الخفاء: ٣٢٤ اللفظ المقدس: ١٦٣

كمال الظلمة: ٢١٦ اللوح المحفوظ: ٢١٦-

كمال الكثرة: ٢٠٩

الكمون: ٢٣١ اللون: ٢٥٤

الكنـز المخفي: ١٧٢ الليل الدامس: ٢٤٨

الكون: ٢٦-٢٦ المؤازرة: ٨٤

الكيمياء: ٣٩-٧٠-٧٧ المؤثر: ١٨٣-٢٧٤

الكينونة: ٩٦-٣٢٤ المؤثرية: ١٨١

كينونة الله : ٤٧ – ٢٢٨ – ٢٥٨

ماء التجلي : ٣٠٣

الماء الثاني : ٢٢٤ مثلث الكيان : ١٣٩

ماء الدلالة: ١٨٨ الجاز: ١٨٨١

الماء الرقيق الأولى : ١٤٨ ١٦٨

ماء الوجود: ١٣١-٣٥٩ المجالي الإمكانية: ٢٠٤

المادة: ۲۰۲

مادة الإكسير الأحمر : ١٤٨ المجرد : ١٥٣

مادة الاجتماع: ١٥١ المجردات: ٨٢ –١٣٣ –٢٥٣

المادة الجسمانية : ۲۰۲ مجمع البحرين : ۱۹۸

المادة النفسانية : ۲۰۲ المجهول المطلق : ۲۷۲–۱۷۷

المادي : ١٥٣

الماديات : ٢٥٣-٨٢ المحدث : ٣١٨

المادية: ۲۰۱۹-۲۸۷-۲۸۹ محدد الجهات: ۲۰۰

الماهية: ١٦٨ –١٦٩ - ٢١١ عدد الجهات الجسماني الزماني:

ماهية كنه الذات : ٢٠٠

مبدأ الوجود : ٢٢٤ محل الأنوار : ٤٣

المتبوعية: ١٨١ محل الاجتماع: ١٩٨

المثال : ۳۰۳

مثال الحق : ١٨٤ مثال الحق : ٢٦٠

تفسير آية الكرسي ، ج١ ......

المراتب الجزئية : ١١٠ الحو: ٢٣٣

المخلوق الأول: ٢١٦-٢١٢ مراتب الخلائق: ٣٠٤

المخلوقات : ٢٠٣-٢٠٤ المراتب العالية : ٢٣٥

المراتب الفعلية: ٢١٠ **TTE-TA7-**

المراتب الكونية: ٢١٩ المداء: ٧٤

المراتب المفعولية: ٢١٠ المدة الزمانية: ٢٠٢

مراتب الموحدين: ٢٨٢-٣٠٣-المدة الملكوتية: ٢٠٢

٣.0 مدرسة الشيخ الأوحد : ٤١-

المراتب النفسية: ٣٢٤ 07

مراتب الوجود: ٢٥٣-٢٥٨-مذهب أهل البيت : ٢٤١

مذهب أهل الحق : ١٠٦ 77.

مربع الكيفية: ١٣٩

مرتبة الحروف: ٢٥٨

المراتب: ١١١-٢٠٤- - مرتبة الأحدية: ١٧٩

مرتبة الأشعار: ١٢٣ 7 2 0 - 7 2 3 7 - 0 3 7

مرتبة الأصواف: ١٢٢ المراتب الإلهية: ٢١٩

مرتبة الألف: ٢٠٨ مراتب الإمكان: ٣٠٦

مرتبة الأوبار: ١٢٢ مراتب الباطن: ١٢١

مراتب التوحيد: ٢٨٢-٩٩٩- مرتبة الجلد: ١٢٢

**٣・٤-٣・٣-٣・٢-٣・١** 

المرابطة: ١٨٦-١٧٦

المشكاة: ١٥٠ مرتبة الحروف المقطعة : ٢٠٨ مرتبة الذات: ١٧٧-١٣٩ المشيئة: ١١٠-٢٢٥ مرتبة العصمة: ٢٧٩ المصباح: ١٥١-١٥١ مرتبة الكلمة التامة : ١٢٢– مصحف فاطمة: ١١٧ Y01-7.1 المصداق: ١٧١-٨٢ مرتبة النقطة : ٢٠٨ المصداق الخارجي: ١٦٨ مرتبة الوجود: ٢١٩ المطابقة: ٢٢٥ مس المشيئة: ١٥١ المطلق: ٢٤١ مس النار : ۱۵۱–۱۸۹–۲۲۰ المظاهر: ٢١٩-٢٢٩ ٢ مظاهر الذات: ۲۱۹ 747 المسميات: ٢١٦ المظهر: ٢٠٥٥-٧٠٧-٧٠٠-المشابحة : ١٨٧-١٧١-١٨٧ 472 مظهر الألوهية: ٢١٩ 7.1-1.7 المشاركة: ٨٤ مظهر النور: ٢٤٢ المشاعر: ٢٣٧ المعاد: ٩٠ المشخصات: ۲۰۱ المعاني : ٤٢-١٣٦-١٧٦ المشخصات الخارجية : ١٦٨ المعجزة: ٨٧ المشخصات الذهنية : ١٦٨-المعدوم: ٢٧٦ المعراج : ۸۷ 179

المعرفة: ٢٥٢ المقارنة الفعلية: ٢٠٤

معرفة اسم القدوس: ٩٥ مقام الأبواب: ٢٤٣

معرفة الحقيقة الإمكانية: ٢٥٢ مقام الألف: ٢٥٨

المعقول: ٣٨ مقام الأنبياء: ٣٢٣–٣٢٤

المعلول : ١٣٩ مقام الأنوار : ١١٣

المعلولات: ٨٥ مقام الاسم: ١٧٣

المعلولية: ٣١٠ مقام الاطمئنان: ١٤٧-١٤٦

المعني: ٨٢-٢٦٥-٢٧٥ مقام الباطن : ١٩٥-١٩٥-

معين الألوهية: ٢١٩

المعنى الباطن: ١٣١ مقام البيان: ٢٤٣

المعنى المجرد: ٢٠٢

المفاهيم الخمسة: ٢٨٣ مقام الجمادات: ٣٢٣-٢٣٤

المفكرة: ٢٣٧

المفهوم: ١٧١-١٧١ مقام الحقيقة المحمدية: ٣٢٢-

المفهوم الذهبني : ١٦٨ – ٢٨٧

مفهوم العدم: ٢٧٥ مقام الحيوانات: ٣٢٣-٢٣٣

مفهوم الكلي: ١٦٧

مفهوم اللاشيء: ٢٧٥ مقام الرسم: ٢٦٠

المقارنة الذاتية : ٢٠٤ مقام السكر : ٢٤٩

مقام الصحو والسكر: ٢٤٩- مقام الوجود في العدم: ٢٤٩ 7 2 9

مقام الصفة: ١٧٣

مقام الظاهر : ١٦٥-١٦٧-

777-701-757

مقام العلامات: ١٧٩

مقام الفرق: ٢٥١

مقام الفعل: ١٣٩

مقام الفناء والبقاء : ٢٤٩-٢٤٣

مقام الكلام: ١١٣

مقام المعانى: ٢٤٣

مقام المقامات: ١٧٩

مقام الملائكة العالين : ٣٢٢–

47 5

277

مقام النباتات: ٣٢٣–٣٢٤

مقام النقطة الجوهرية : ٢٥٨

مقام النقوش : ١١٥-١١٤

مقام معرفة النفس: ٢٤٣

المقامات: ٢٣٥-٢٣٦-٣٢٣

737-037

المقامات القصوى: ٤٧

المقبول: ٢٥٥

المقبولات: ٢٥٥-٢٥٧

المكان: ٢٥٤

مكر الله: ٧٧ - ٨٤

الملائكة : ٥٨-٣٣٧-٨٠٣-

4.9

الملائكة الحافظات: ٨٥

الملائكة العالون: ١١٧-٥٠٥-

TTT-71.-T.9-T.A

مقام الملائكة الكروبيين: ٣٢٢- الملائكة الكروبيون: ١١٧-

777-71.-7.9-7.0

الملائكة الكلية: ٢٣٠

الملائكة المدبرات: ٥٥

الملائكة المعقبات: ٨٥

تفسير آية الكرسي ، ج١ ...... ٣٧٩ الملائكة المقربون: ١١٧ المناسبة : ١٥٢-١٧١-١٨٦-الملائكة المقسمات: ٥٨ 119-111 المناسبة الذاتية: ٢١٢-٢١٦-ملتقى العالمين: ١٩٨ الملك: ١٥٧ 717 المناسبة الظاهرية: ١٣٤ الملكوت: ٢٠٦-٢٠٦ المناسبة الوضعية : ١٧٦ الممتنع: ۲۷۳-۲۷۲-۸۷۲-المنطق: ٣٩ 711-017-117 المنقول: ٣٨ الممتنع الصرف: ٢٧٥ المنهج الأثري : ١٢ الممتنع لذاته : ٢٨٤-٢٨٣-المنهج التحليلي: ١٢  $\Lambda\Lambda\Upsilon$ المنهج بالرأي : ١٢ الممتنع لغيره : ٢٨٣ — ٢٨٤ — منهج فقه القرآن: ١٢  $Y \wedge \lambda$ الممكن : ١٧١-٩٩٩-٠٠٠- مواد الموجودات : ٢٢٦ الموت : ١٨-٠٠٠-٢٧٠-**アアー・ソアー・ソアーアスアー** 717-77-779 411 المكن لذاته: ٢٨٢-٢٨٤ موت الموت: ٢٣٨

الممكنات : ٣٠٣-٣٠٣

منازل القمر: ١٥٨

7. 8

الموجود: ۲۰۲-۲۶۹-۲۷۰-

- ア ハ タ ー ア ∨ ア ー ア ∨ ア ー ア ∧ ア ー

۳۸۰ ..... فهرس المصطلحات

الموجودات: ٨٥-١٠٥-١٣٧- نسبة الباطن: ١٥١ ٢٧٨ - ١٨٧ - ١٩٠ - النسبة الحكمية : ٢٧٨ ۱۹۸ - ۲۰۲ - ۲۰۲ - ۲۰۲ - النشور: ۲۸٦ النعوت الجمالية الخلقية: ٢١٣ -709-707-779-717 النفس : ٤٦-٢٥٢-٢٥-**717-7.9-7.8-7.5** الموجودات الأعيانية : ٢٢٨– ٣.٣ النفس الأمارة بالسوء: ١٢٧ -T. V الموجودات الإمكانية : ١٠٥– 127 T.V-77A-770 النفس الرحماني الأولى : ٢٥٨– 409 الموجودات الثانوية: ٢٢٦ الموجودات المقيدة: ١٩٠-١٣٢ النفس اللوامة: ١٤٦ النفوس: ۲۲-۵۳-۲۲ الموحدون: ٥٠ النفوس الأمارة بالسوء: ١٢٧ المولود الفلسفي : ١٢٧ النقائص: ١٩٩ الموهوم: ۲۸۷ ميقات موسى : ٢٥٥-٢٥٦ النقش : ٢٢٧ النقص: ٢٨٧ Y0 Y النقطة : ۲۰۷-۱۹۰-۱۸۷ النبوة: ٨٦–٩٤٤ ١٣٥٢ - ٢٢٥ 11. 777

النجباء: ٤٤

تفسير آية الكرسي ، ج١ ....... ٣٨١

النقطة الجوهرية : ٢٠٧-١٨٧ - الهاء : ٢٦٠-٣٩٠-٧٥٠-٢٥٩

النقطة السائرة في هويات الظهور الهاء المطويّة: ٢٢٧

: ٩٦ الهباء المنبث : ٢٠٧

نقطة دائرة الاختراع: ٥٠ الهواء: ٢١٥–٢١٥

النقل: ٣٩-٤ ٩٧- ٩٧- هواء الإمكان: ١٣٢

النقوش: ٢٦٠-١٩٨-١٦٢ الهويّة السارية: ٢٤٣

النور: ۲۰۲–۲۱۶ الهويّة المحضة: ۲۰۲

النور الأبيض: ٢١٠-٢٣٠ الهويّة المخفيّة: ٢٢٨

النور الأحمر : ٢١٠–٢٣٠ هويّة الموجودات : ٢٥٨

النور الأخضر : ٢١٠–٢٣٠ الهيئة : ١٨٢–١٨٣

النور الأصفر: ٢١٠-٢٣٠ هيكل التوحيد: ١٨٦-١٨٩-

النور الأنور : ٤٩

النور الأنور المخزون : ١٠٥ هيمنة الألوهية : ٢٢٠

نور الله : ۱۶۱–۲۰۳–۲۰۳ الواجب : ۱۷۱–۲۰۹–۲۸۰

النور المثالي : ١٩٠

النور المحمدي : ١٩٠ الواجب لذاته : ٢٨٤-٢٨٣

النورانية : ٣٠٢ — ٢٨٤ — ٢٨٤ – ٢٨٤

**YAA**—

النوعية : ٢٨٧

٣٨٢ ..... فهرس المصطلحات

الواحدية: ٢١٩-٢١٩ الوجود المطلق: ١٨٥-١٩٠-

الواهمة: ۲۳۷

الواو: ۲۰۸ الوجود المقيد : ۱۹۸-۱۹۰

الوجدان: ۲۷۶

الوجوب: ۲۷۱-۸۱ الوجودات العدمية: ۲۲٥

الوجود : ۱۱۰-۱۱۱- الوحدانية : ۳۰٥-۲۸۹-۳۰۰

T17-T7-1-0-1-187-17T

101-7·۲-1۷۲-101 الوحدة الإلهية: £70

٢٥٣ - ٢٤٢ - ٢٤٢ - ٢٤٢ - ١١٥ الوحدة السارية : ٢٥٣

٢٩١ : - ٢٥٧-٢٥٥- وحدة الواجب : ٢٩١

۲۲۳-۳۰۸-۳۰۸-۲۸٤ الوحي: ۲۲۳

۳۲۰-۳۱۸ الوحي التشريعي : ۳۰۷

الوجود التشريعي : ٢٣٥-٢٣٥ الوحي الوجودي : ٣٠٧

-۲٤٢ ورق الآس: ۲٦٠

الوجود التكويني: ٢٣٥- ٢٣٦ وصف الله التدويني: ١٢٩

-۲٤٢ وصف الله التكويني: ١٢٩

الوجود الذهني: ۲۷۶ الولاية: ۱۳۱-۱۶۸-۲۲۰

الوجود الشرعي: ٢٣٦ ٢٣٦-٢٣٦-٢٣٦

الوجود الظلي : ۲۷٤

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....

الولاية الباطنية : ٢٢٧ الوهم : ٢٨١

الولاية الثانوية : ٢٢٧ الياقوتة الحمراء : ٢٤٧

الولاية الظاهرية : ٢٢٧ يوم القيامة : ٩٠-٩٧-٩٠-

الولاية المطلقة: ١٨٦ ١٣٨

ولاية الولي : ٢٣٩–٢٣٦ يوم المعاد : ٤٩

الولى: ٢٤١-٢٣٧

## فهرس الأماكن والفرق والمذاهب

الإثني عشرية : ٨١

الأحساء: ١١.

الإشراقيون : ٣١–٢٣٣

أصفهان: ٤١.

إيران: ١٣ - ١٦.

البابية : ۹۲-۹۲-۹۱-۹۱-

97

البحرين: ٤٠ .

بغداد : ۲۰ - ۲۰ .

البهائية : ۲۹-۹۳-۹۶-۹۷-۹

التنوخيون : ٥٣

جبل عامل: ٤١.

جرجان: ۱۹.

خراسان : ٤١ .

رشت: ۲۳-۱۷-۱۶.

روسيا : ٩٢\* .

سامراء: ٢٥-٤٧ .

سمنان: ۲۱.

الشام: ٤١.

الشيعة : ٢٧-١٠٨

الصوفية: ٣٠-٣١-٢٥٠

العثمانيون : ٢٥

العراق: ٢٠-٩٥.

غدير خم: ٨٨.

قزوين : ٤١ .

قلعة إربل: ١٦.

الكاظمية: ٧٤-٦٥.

كربلاء المقدسة: ٢١-٢٠-٢١

-07-07-07-2.-70-

. V £- 7.

الكلدانيون : ٥٣

مازندران: ٤١.

تفسير آية الكرسي ، ج١ .....١٠

المدينة المنورة : ٢٠-١٦ . المناذرة : ٥٣

المسفسطون: ٢٨١ النجف الأشرف: ٢٨١

. ٦٥ . ٤١ .

المسلمون : ۱۰-۱۱۸-۱۳۸ نیسابور : ۱۸ .

۳۱۰-۱۷۷

المشاؤون: ۲۸۱-۳۱ يزد: ۲۵-۲۵.

مكة المكرمة : ١٩-٩٥ .

٣٨٦ ..... فهرس الشعر

## فهرس الشعر العربي

| ١٩ | بــالله قـــل لي أقـــرطاس تخــط بـــه<br>مـــن حلـــة هـــو أم ألبســـته حلـــل          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲. | وآل قاسم الحسميني النسمب<br>والمنتمي لرشت من مسكن أب                                      |
| ٣٢ | كالـــبحر يقــــذف للقريـــب حواهـــراً حـــوداً ويبعــــث للبعـــيد ســـحائبا            |
| ٣٣ | شـــقیق أراه معرضــاً عـــن شـــقیقه کــان طــریقی کــان غـــیر طــریقه                   |
| ٣٤ | أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| ٣٥ | كيف الضلال ونور رشدك مشرق وشان مسك يعبق في الأكوان مسك يعبق في والبيت النائي شرفاً وعرزاً |

| ۳۸۷    | تفسير آية الكرسي ، ج١                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥     | بــه الأمــلاك قــد هبطــت خشــوعا                                                        |
| ۰۸- ۳٦ | فيتي كاظم للغيظ ما ضاق صدره<br>إذا ضاق من وسع الفضا بالأذي صدر                            |
| ٣٨     | ثم الــــذي غـــاص بحــور العـــلم مقدمـــاً مــــراده بالحــــلم                         |
| ٤٤     | كــــل الــــذي تهــــواه عـــندك حاضـــر<br>مــــن كــــل مـــا في عــــا لم الإمكــــان |
| ٤٤     | فيا لهمه بشراً عهزت مدارجهم الله من المسلم بشراً عسرت مدارجهم الأوهام والأفكار            |
| ٥٧     | مـــن حــــاور الأزهــــار لم يكســـب مـــنها ســــوى الــــرائحة الطيــــبة              |
| ٧٥     | ألا قــــل بــــتاريخه ( غــــاب نــــور)<br>وإن شــئت قـــل ( غـــاب بدر الهدى )         |

مسن مسزعج مضسر الحمسرا وعدنانسا

| فهرس الشعر | ٣٨٨                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥         | ومسن تسرى سسامها خسسفا ونقصانا                                                        |
| ٧٨         | جـــواد قضــــی فلتـــبکه مقـــل الوفـــد<br>وبـــدر هـــوی فلتـــنعه ســـبل الرشـــد |
| ١٢٦        | أتــــزعم أنـــك جـــرم صـــغير<br>وفـــيك انطـــوى العـــالم الأكـــبر               |
| ۱۲۸        | خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| 180        | إني لأكـــتم مـــن عــــلمي جواهــــره<br>كـــي لا يـــرى العـــلم ذو جهـــل فيفتتنا  |
| ۱۳۰        | وفي الـــــنفس لـــــنفس لـــــاق لهــــا صـــدري                                     |
| ۱۸۰- ۱۳۰   | وإيـــــاك واســــم العامـــرية إنــــين<br>أخـــاف علــيها مـــن فـــم المتكـــلم    |

أخساف عليك مسن غميري ومسنسي

ومسنك ومسن مكسانك والسزمان ١٣٨

بـــــاح مجـــــنون عامـــــر کھــــواہ

وكتمـــت الهـــوى فمـــت بوجـــدي

خفــــي لإفـــــراط الظهـــــور وتعرضــــت

لإدراكـــه أبصـــار قـــوم أخـــافش

دواؤك فــــيك ومـــا تشـــعر وداؤك مـــنك ومــا تبصــر

كـــل شـــيء فـــيه معـــني كـــل شـــيء

فــــــتفطن واصــــرف الذهــــن إلي

 ٣٩٠ ..... فهرس الشعر

## فهرس الشعر الفارسي

وهـــم باشـــد وهـــم کـــثر بینیـــت دیــده ب گشــا دیــده حــق بینیــت اکـــر یکســـر مـــوی برتـــر پـــرم فــــروغ تجـــــلی بســـوزد پـــرم

نسه هر که جهره بر افر وخت دلبری داند نسه هسرکه آیسنه سازد سکندری داند

جسو نیست بیسنش بسه دیسده دل رخ أر نمسا یسد تسرا چسه حاصل

بسه عقسل نسازی حکسیم تساکی بسه فکسرت أیسن ره نمسی شسودطی

بادشاهان مظهر شاهي حــق عارفان مـرآت آكـاهي حـق

نوریــــان مــــر نوریــــان را طالبــــند

| ٣٩١   | فسير آية الكرسي ، ج١                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.٧   | ناریـــان مـــر ناریـــان را جاذبـــند                                         |
| 7 £ 7 | بسه پسیری رسیدم در اقصای یرنان<br>بسدو گفتم أی آن که باعقل وهوشی               |
| 701   | گويد آتش هين به آهن تومنم<br>من تويي وتو يسي ومن منم                           |
| 701   | زبس بستم خيال تو تو گشتم باي تاسر من<br>تـــو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته |

پـــاي اســــتدلاليان چوبـــين يـــود پــاي چوبــين ســخت بي تمکــين بود

عاشــق بــه مکان در طلب جانان است معشــوق بــرون ز حــيز امکان است

ممکسن ز تنگسنای عسدم ناکشیده رخت واحسب زجلسوه گساه قدم نانماده گام ۳۰۱

دانسش حسق ذوات را فطسري آسست

| فهرس الشعر | ······································                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٥        | دانــش دانــش است كان فكري است                                             |
| 177        | نقطـــة بـــاكوز ظل وحدت حق شد پدید<br>بـــدء خـــط ألف گردید بی گفت وشنید |

| 494 |  | ج ۱ | سی ، | آية الكر | نفسير |
|-----|--|-----|------|----------|-------|
|-----|--|-----|------|----------|-------|

## فهرس الموضوعات

|    | كلمة المؤسسة                   |
|----|--------------------------------|
| ٧  | كلمة المؤسسةمقدمة التحقيق      |
| ٧  | أهمية القرآن الكريمأ           |
| ٩  | أهمية آية الكرسيأ              |
| ١. | تفاسير آية الكرسي              |
| ١١ | تفسير آية الكرسي للسيد الرشتي  |
| ۱۲ | ميزات الكتابميزات الكتاب       |
| ۱۳ | العمل في الكتابالعمل في الكتاب |
|    |                                |
| 10 | نبذة عن حياة المؤلف            |
| 10 | السيد محمد كاظم الرشتي         |
| 10 | نسبه                           |
| ۱۷ | نسبه                           |
| ١٨ | السيد محمد الزبارة             |
| ۱۸ | لسيد يحيي الزبارة              |

| لموضوعات | ۳۹۶ فهرس ا                           |
|----------|--------------------------------------|
| ۲.       | السيد حبيب الرشتي                    |
| ۲۰       | الشعراء وآل الرشتي                   |
| 7 7      | ولادته ودراسته                       |
| ۲۳       | تعرفه على الشيخ الأوحد أحمد الأحسائي |
| 77       | إجازاته                              |
| **       | أقوال العلماء فيه                    |
| ۲٧       | الميرزا حسن گوهر                     |
| ۲٧       | الشيخ عبد الله الخطي                 |
| ۲۸       | الميرزا محمد باقر الخوانساري         |
| ۲۸       | الشيح محمد حمزة شريعة مدار           |
| ۲۸       | الشيخ إبراهيم آل عرفات القطيفي       |
| 79       | السيد إعجاز حسين الكنتوري            |
| ۲۹       | الميرزا محمد تقي الممقاني            |
| ۲۹       | المولى حسين الكنجوي                  |
| ۳.       | المولى محمد حسين المحيط الكرماني     |
| ٣.       | الشيخ محمد آل أبي خمسين الأحسائي     |
| ٣٣       | الشيخ حسن آل كاشف الغطاء             |

| 790 | تفسير آية الكرسي ، ج١             |
|-----|-----------------------------------|
| ٣ ٤ | الأديب عبد الباقي العمري          |
| ٣٥  |                                   |
| ٣٥  | الشيخ صالح الكواز                 |
| 4-  | الميرزا موسى الإحقاقيا            |
| ٣١  | الشيخ حبيب بن قرين الأحسائي       |
| ٣١  | الميرزا عبد الرسول الإحقاقي       |
| ٣١  | السيد محمد رضا السلمان الأحسائي   |
| ٣/  | علمه وفضله                        |
| ٣/  | ١-تعدد العلوم                     |
| ۳   | ٧-ثقة الأستاذ بعلمه               |
| 4   | ٣-ثقة العلماء بعلمه               |
| ۳   | الأول: أسئلة العلماء له           |
| ٤   | الثاني : تتلمذ أولاد العلماء عنده |
| ٤٠  | أدبه                              |
| ٤٠  | ١-شعره١                           |
| ٤٠  | ٧-خطبه                            |
|     |                                   |

| لوضوعات | ٣٩٦ فهرس ا                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                            |
| •       |                                                                            |
| 07      | ١- الحركة العلمية                                                          |
|         |                                                                            |
| 0 7     | الحركة العلمية في كربلاء المقدسة                                           |
| 00      | الشيخ أحمد الأحسائي                                                        |
| ۲٥      | الأول : التدريسالله الأول : التدريس الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٥٦      | أ- المقومات المعرفية                                                       |
| 70      | ب-المقومات السلوكية                                                        |
| ٥٨      | ج- المقومات التربوية                                                       |
| ٥٩      | الثاني: التأليف                                                            |
| ٦.      | الثالث : حفظ التراث                                                        |
| ٦.      | الرابع : مجلسه العلمي                                                      |
| ٦1      | الخامس : الشعر                                                             |
| 77      | ٢- الحركة الأدبية                                                          |
|         |                                                                            |
| ٦٣      | دوره الاجتماعي                                                             |
| 7       | ١-بث القيم والآمال                                                         |
| 70      | ٢-نشر التربية والتعليم٢                                                    |

٣-تفاعل القوى .....

| ۳۹۷ | تفسير آية الكرسي ، ج١                |
|-----|--------------------------------------|
| ٦٦  | ٤-تأسيس المشاريع                     |
| 7 7 | تلامذته                              |
| 79  | المجازون منه                         |
| ٧.  | مؤلفاته                              |
| ٧٤  | وفاته                                |
| ٧٥  | قصيدة السيد عدنان الغريفي            |
| ٧٨  | قصيدة الشيخ عبد الله الوايل الأحسائي |
| ۸١  | عقائد السيد الرشتي                   |
| ۸١  | ١-السيد والتوحيد                     |
| ۸١  | توحيد الذات                          |
| ٨٢  | توحيد الصفات                         |
| ٨٣  | الصفات الذاتية والفعلية              |
| ٨ ٤ | توحيد الأفعال                        |
| ٨0  | توحيد العبادة                        |
| ٢٨  | الضمائر في القرآن الكريم             |
| ٨٦  | ٧-السيد والنبوة٧                     |
| ۸۸  | ٣-السيد والإمامة                     |
| ٩,  | ٤-السيد والمعاد                      |

| لموضوعات | ۳۹۸ فهرس ۱،                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| ٩.       | ٥-السيد والعلماء                            |
| 91       | ٦-السيد واستنباط الأحكام                    |
| 9 4      | البابية والبهائية                           |
| 9 7      | علمي الشيرازي والألوهية                     |
| 9 7      | البابية وأتباع الشيخ أحمد الأحسائي والرشتي  |
| 98       | مقارنة بين فكر الباب والأحسائي والرشيتي     |
| 90       | محاربة أتباع الشيخ الأحسائي والرشتي البابية |
| 90       | طعن الباب في الأحسائي والرشيتي              |
| 99       | صورة النسخ المعتمدة في العمل                |
|          | ∕lu • ₹ ···                                 |
| 1.4      | تفسير آية الكرسي                            |
| ١.٥      | مقدمة المصنف تَنشُّ                         |
| ١٠٦      | منهج الكتاب                                 |
| 1.9      | القرآن الكريم                               |
| 1.9      | القرآن الكريم رمز بين الحبيب والمحبوب       |
| 11.      | مراتب النبي ﷺ علل للمراتب الجزئية           |

| ۳۹۹     | تفسير آية الكرسي ، ج١                             |
|---------|---------------------------------------------------|
| ١١.     | تقدمه ﷺ في الوجود                                 |
| ١١.     | ما تحته ﴿ الله عن شعاعه                           |
| 11.     | علية عقله ﴿ وروحه ونفسه وطبيعته                   |
| 111     | القرآن الكريم هو علم الرسول الأعظم ﷺ              |
| 111     | تعليم الله تعالى له ﷺ علم كل الوجود               |
| 111     | علمه ﷺ هو القرآن الكريم                           |
| 117     | ظهور القرآن الكريم في العوالم                     |
| 114     | تنـــزل القرآن الكريم إلى العوالم                 |
| 115     | فهمه ﷺ للقرآن الكريم وفهم غيره                    |
| 115     | تنـــزله ﷺ والقرآن الكريم إلى عالم الأرواح        |
| ١١٤     | أهل عالم الأرواح وفهم القرآن الكريم               |
| 118     | تنـــزله ﷺ والقرآن الكريم إلى عالم النفوس         |
| 110     | أهل عالم النفوس وفهم القرآن الكريم                |
| 110     | تنــزله ﷺ والقرآن الكريم إلى عالم الأجسام         |
|         |                                                   |
| 117     | القرآن الكريم وشموليته                            |
| 117     | القرآن الكريم والكتب المنــزلة                    |
| \ \ \ \ | احتواء القرآن الكريم لجميع العلوم                 |
| 114     | العلم بالقرآن الكريم مختص به ﷺ وأهل بيته عَلِمَكُ |

| فهرس الموضوعات | <b>5</b> | ٤. | • |
|----------------|----------|----|---|
|----------------|----------|----|---|

| ۱۸۸ | حرمة تمني فهم القرآن الكريم على الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | علامات صحة فهم القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119 | مراتب فهمنا للقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119 | سبب تعدد مراتب فهمنا للقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢. | العوالم وأسماء مراتب فهمنا للقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢. | فهمنا للقرآن الكريم بالنسبة لفهمهم عَلَيْمَ الله الله الله الكريم بالنسبة لفهمهم عَلَيْمَ الله الله المالية ال |
| 171 | فهم باطن القرآن الكريم بالنسبة له عليه ولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 | مراتب الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | الأولى : مرتبة السر المقنع بالسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | الثانية : مرتبة السر المستسر بالسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177 | الثالثة : مرتبة السر المستسر بالظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 | الرابعة : مرتبة الكلمة التامة ، ولها مراتب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | <ul><li>الأولى : مرتبة الأوبار</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177 | – الثانية : الأصواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٣ | <ul> <li>الثالثة: الأشعار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢٣ | هذه المراتب رشح مبدئنا علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174 | زيادة بيان في مراتب فهمنا للقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٣ | للقرآن الكريم ظاهر وباطن وتأويل وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٤٠١   | تفسير آية الكرسي ، ج١                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 172   | أ- الظاهر                                                                               |
| 170   | أ- الظاهر                                                                               |
| 170   | المعنى الأول للتأويل                                                                    |
| 170   | تأويل قوله تعالى : ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِه ﴾                               |
| ١٢٦   | المعنى الثاني للتأويل                                                                   |
| 179   | تأويل قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾                     |
| 179   | الم المالا في المأميا                                                                   |
| 1 7 9 | المعنى الناك تعالى : ﴿ فَذَكَّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾                            |
| 171   | _ ج_ الباطن                                                                             |
| ۱۳۱   | باطن قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي﴾                         |
| ۱۳۲   | الماء والحقيقة بعد الحقيقة                                                              |
| 172   | د-ظاهر الظاهر                                                                           |
| ١٣٤   | ظاهر ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾                            |
| 170   | هـــ باطن الباطن                                                                        |
| 100   | كتمان باطن الباطن                                                                       |
| 100   | الحث على التمسك بهم عليه الله الله التمسك بهم عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ١٣٦   | طريق الوصول إلى معرفة باطن الباطن                                                       |
| 147   | و- باطن التأويل                                                                         |

| ٤٠٢ فهرس الموضوعات | í |
|--------------------|---|
|--------------------|---|

| 177   | هذه المراتب تعرف بالرشح                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٧   | الموجودات من شعاعه ﴿ اللَّهِ             |
| ۱۳۸   | شروط صحة التأويل والباطن وغيرهما                                                                                 |
| ١٣٨   | أن التأويل وغيره لا يحصل لكل أحد                                                                                 |
| ١٣٨   | الشرط الأول : ألا يكون مخالفاً للظاهر والصورة                                                                    |
| ۱۳۸   | موافقته لعقائد عوام المؤمنين                                                                                     |
| 189   | الشيء مثلث الكيان ومربع الكيفية                                                                                  |
| ١٣٩   | قوة العلة بالنسبة لمعلولها                                                                                       |
| ١٤.   | بطلان التأويل الذي يخالف الظاهر                                                                                  |
| ١٤٠   | بطلان تأويلهم : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾                                   |
| 1 £ Y | الشرط الثاني : ألا يخالف العقول السليمة                                                                          |
| 1 2 7 | العقول أظلة عقله ﴿ إِنَّ اللَّهِ |
| 1 2 7 | سبب خطأ العقل                                                                                                    |
| 1 £ Y | الشرط الثالث : ألا يخالف الآفاق والأنفس                                                                          |
| 1 2 7 | تطابق القرآن الكريم للكتاب التكويني                                                                              |
| 1 2 4 | الشرط الرابع : ألا يخالف الأحاديث الشريفة                                                                        |
| ١٤٣   | تبليغهم عَلَيْتُكُمُ الناس البواطن والأسرار                                                                      |
| 128   | التحذير من التفسير بالرأي                                                                                        |

| نفسير آية الكرسي ، ج١نفسير آية الكرسي ، ج١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٠٣   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| كيفية الاستفادة من الأحاديث في فهم القرآن الكريم١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٤:   |
| النسب بين التفاسير ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 £ 6 |
| أ- النسبة بين التأويل والباطن ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2 6 |
| اختلاف النسبة بين التأويل والباطن على حسب معنى التأويل ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٥   |
| تأويل : ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٤٥   |
| تأويل: ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱٤۹   |
| تأويل: ﴿ حَمُّ ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٠   |
| تأويل: ﴿ الم ﴿ الْمُ الْكُنَّابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٤٩   |
| تأويل: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤٩   |
| تأويل: ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    |
| معنى آخر للباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10'   |
| ب- النسبة بين التأويل وظاهر الظاهر والباطن وباطن الباطن ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10'   |
| النسبة بين التأويل والظاهر الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| النسبة بين الباطن وباطن الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| النسبة بين التأويل و باطن الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| أهمية علم الحرفأهمية علم الحرف المساسلان | 10    |

| لوضوعات | ٤٠٤ فهرس ا                                  |
|---------|---------------------------------------------|
| 100     | الحروف وتقدم بعضها على بعض                  |
| 100     | ورود بعض الحروف دون غيرها                   |
| 100     | ورود الحروف النارية وغيرها                  |
| 100     | ورود الحروف الجبروتية والملكوتية والملكية   |
| 701     | حذف الحرف أو إدغامه أو تبديله               |
| 107     | قواعد في علم الحرف                          |
| 104     | الحروف والعوالم                             |
| 101     | حروف عالم الجبروت                           |
| 101     | حروف عالم الملكوت                           |
| 107     | حروف عالم الملك                             |
| 104     | الحروف والنور والظلمة                       |
| 107     | الحروف النورانية                            |
| 107     | الحروف الظلمانية                            |
| 101     | الحروف ومنازل القمر                         |
| 101     | الحروف والعناصر الأربعة                     |
| 101     | الحروف النارية والهوائية والمائية والترابية |
| 171     | تفسير قوله تعالى ﴿ الله ﴾                   |
| 171     | أهل الظاهر ولفظ الجلالة                     |

| ٤٠٥ | تفسير آية الكرسي ، ج١                           |
|-----|-------------------------------------------------|
| 177 | أهل الباطن ولفظ الجلالة                         |
| 170 | لفظ الجلالة ومقام الظاهر                        |
| 177 | لفظ الجلالة هل هو علم أم صفة وهل هو كلي أم جزئي |
| 177 | لفظ الجلالة والعلمية                            |
| 771 | لفظ الجلالة والكلية                             |
| ۱٦٨ | الألفاظ موضوعة بإزاء المصداق الخارجي            |
| ٨٢١ | الوضع والمفهوم الذهني                           |
| ۸۲۱ | الوضع والماهية لا بشرط                          |
| 179 | الوضع والمصداق الخارجي                          |
| ١٧. | أسماء الله تعالى والاشتراك اللفظي والمعنوي      |
| ١٧١ | معنى الاشتراك المعنوي                           |
| ١٧١ | أسماء الله تعالى والاشتراك المعنوي              |
| ١٧١ | بطلان قولهم بأن الاشتراك في المفهوم لا المصداق  |
| ١٧٢ | أسماء الله تعالى والاشتراك اللفظي               |
| 177 | قول المؤلف في أسماء الله                        |
| ۱۷٤ | دفع ما يوهم الاشتراك المعنوي                    |
| 140 | لفظ الجلالة والعلمية                            |
| 140 | لفظ الجلالة والوضع بإزاء الذات المقدسة          |

| لوضوعات | ٤٠٦ فهرس ا                                         |
|---------|----------------------------------------------------|
| 177     | المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني              |
| ١٧٧     | الاسم لجهة المعرفة                                 |
| ١٧٧     | وضع أسماء الله تعالى                               |
| 1 ٧ 9   | لفظ الجلالة والوضع بإزاء الذات الطاهرة             |
| 1 ٧ 9   | مقام المقامات والعلامات التي لا تعطيل لها          |
| 141     | لفظ الجلالة والكلية                                |
| ١٨١     | قولهم بأن لفظ الجلالة كلي                          |
| ١٨١     | تطلق الأسماء عليه تعالى لجهة ظهوره                 |
| ١٨١     | سبب نفي الاشتراك المعنوي                           |
| ١٨٢     | الاسم والصفة                                       |
| ١٨٣     | اختلاف الأسماء في الخصوص والعموم والإجمال والتفصيل |
| ۱۸۳     | الألوهية والرحمانية                                |
| 112     | الخلق ليسوا من سنخ الحق                            |
| ١٨٤     | لا توجد سنخية بينه تعالى وبين خلقه                 |
| ١٨٥     | لا ظل له تعالى                                     |
| 110     | خلق الوجود المطلق                                  |
| 71      | لا مناسبة بينه تعالى وخلقه                         |
| ٢٨١     | رد قولهم : مباين الشيء لا يصدر عنه                 |
| ۱۸۷     | المناسبة بين فعله تعالى وأثره                      |

| ٤٠٧ | تفسير آية الكرسي ، ج١                 |
|-----|---------------------------------------|
| ١٨٧ | إيجاد الفعل بنفسه                     |
| ١٨٧ | ظهورات فعله تعالى                     |
| ۱۸۸ | معنى الصاقورة                         |
| ١٨٨ | أسماء الخلق ظل أسماء فعله تعالى       |
| ١٨٩ | تقرير ذلك بمثال النار والأشعة         |
| ١٩. | النار والوجود المطلق                  |
|     |                                       |
| 194 | لفظ الجلالة ومقام الباطن              |
| 190 | لفظ الجلالة ومقام الباطن              |
| 197 | الأول                                 |
|     | في حقيقة الاسم والموضوع له هذا اللفظ  |
| 197 | اشتقاق الاسم                          |
| 197 | اشتقاق الاسم من السمة                 |
| ۱۹۸ | أقسام الأسماء                         |
| 191 | أ- تقسيم الاسم إلى ذوات وصفات         |
| 191 | ب- تقسم الذوات والصفات إلى حسني وسوأى |
| ۱۹۸ | إطلاق الأسماء الحسني والسوأى          |
| ۱۹۸ | دلالة الأسماء الحسين                  |

| لموضوعات | ٤٠٨                                     |
|----------|-----------------------------------------|
| 199      | دلالة الأسماء السوأى                    |
| 199      | سبب خلق الحقائق الخبيثة                 |
| 199      | العلة الغائية لخلق الأشياء              |
| ۲.۱      | رتب الأسماء                             |
| ۲.۱      | سبب ترتب الأسماء                        |
| ۲.۱      | أ-الأسماء الحسنى الحقيقية الذاتية       |
| ۲.۱      | ١-الاسم الأعظم الأعلى                   |
| ۲.۱      | سعة الاسم الأعظم الأعلى                 |
| ۲.۱      | لا يوجد خلق في رتبة الاسم الأعظم الأعلى |
| 7.7      | حلق الخلق بواسطة الاسم الأعظم الأعلى    |
| 7.7      | أول الموجودات هو الاسم الأعظم الأعلى    |
| 7.7      | ٧-صورة الاسم الأعظم الأعلى              |
| 7.7      | صورة الاسم الأعظم الأعلى ثاني الموجودات |
| ۲.۳      | تسلط الاسمان على الموجودات              |
| 7.4      | ٣- الصفات الكمالية                      |
| ۲.۳      | صفات القدس                              |
| ٤ ، ٢    | صفات الإضافة                            |
| ۲ . ٤    | صفات الخلق                              |

| تفسير آية الكرسي ، ج١                   | ٤٠٩   |
|-----------------------------------------|-------|
| الاسمان الأعليان أصل الموجودات          | ۲٠٤   |
| ب- الأسماء الحسني اللفظية               | ۲.٥   |
| أقسام الحروف والكلمات                   | 7.0   |
| الحروف المعنوية                         | 7.0   |
| الحروف الرقائقية                        | ۲٠٦   |
| الحروف النفسانية                        | ۲.٦   |
| الحروف المثالية                         | ۲٠٦   |
| الحروف الجسمانية                        | ۲.٦   |
| كيفية تكون الحروف                       | Y • Y |
| مراحل تكون الحروف                       | ۲.٧   |
| مراتب الحروف                            | ۲ • ۸ |
| لا تتحقق مراتب الحروف إلا بالفعل الواحد | ۲.9   |
| فعل خاص لمراتب الحروف والكلمات          | ۲1.   |
| ألوان الكلمة                            | ۲1.   |
| ألوان مراتب الفعل                       | ۲١.   |
| طبع کل مرتبة                            | 711   |
| ألوان الكلمة التامة                     | 711   |
| اختلاف طبع الريح                        | 711   |

| لموضوعات | ٤١٠ فهرس ا                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   |
| * 1 1    | الأسماء الحسني الحقيقية الذاتية أفضل من اللفظية                   |
| 711      | تأخر الأسماء اللفظية عن ذوات الأسماء الإلهية                      |
| 717      | أشمل الأسماء الحسنى الحقيقية واللفظية                             |
| 717      | أشمل الأسماء هو الاسم الأول                                       |
| 717      | أن ما بعده هو الاسم الثاني                                        |
| 717      | شمول وإحاطة لفظ الجلالة                                           |
| 717      | لطيفة في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ |
| 717      | شمولية وإحاطة لفظ الرحمن                                          |
| 717      | لفظ الجلالة والرحمن والموضوع له                                   |
| 317      | المقصود بالأسماء الحسني هو الله تعالى                             |
| 411      | كفر من لم يقصده تعالى بالأسماء الحسنى                             |
| 717      | ج-د- الأسماء السوأى الحقيقية واللفظية                             |
| 717      | مقارنة بين المخلوق الأول وضده                                     |
| 717      | كل ظلمة فهي من فاضل ظلمة الاسم الأسوأ                             |
|          |                                                                   |
|          | الثابي                                                            |
| 719      | في الفرق بين الألوهية والأحدية والواحدية والرحمانية               |
| 719      | معنى الألوهية                                                     |
| 719      | أعلى مظاهر الذات                                                  |

| ٤١١ | تفسير آية الكرسي ، ج١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719 | الألوهية والأحدية والواحدية والرحمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲. | هيمنة الأحدية تحت هيمنة الألوهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲. | الواحدية أول تنـــزل من الأحدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777 | في لطائف الأسرار المودعة في هذا اللفظ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | لفظ الجلالة هو الكلمة التامة الكاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777 | سبب قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 774 | أ– سر في ترتيب حروفَ الجلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | سر تقدم الألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377 | الألف والباء في البسملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377 | الألف مبدأ الوجود والرسول الأكرم ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 770 | سر اللام في لفظ الجلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770 | اللام والولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777 | الولاية هي القمر والشمس هي النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | الموجودات والنبوة والولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777 | أقسام ظهور الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777 | سر اللام الثانية في لفظ الجلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | أقسام الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٤١٢ فهرس الموضو                             | لوضوعات |
|---------------------------------------------|---------|
| سر الألف بعد اللام الثانية في لفظ الجلالة٢٧ | 777     |
| سر الهاء في لفظ الجلالة                     | 777     |
| جامعية لفظ الجلالة                          | 777     |
| ب لفظ الجلالة وآلاء الله بولاية الولي ٩     | 779     |
| الألف ونعمة الولاية                         | 779     |
| أقسام النعم                                 | 779     |
| أقسام الموجودات                             | 779     |
|                                             | 779     |
|                                             | 779     |
| ملائكة الخلق والحياة والرزق والموت          | ۲۳.     |
|                                             | ۲٣.     |
|                                             | ۲۳.     |
|                                             | ۲۳۰     |
| طبيعة عزرائيل                               | ۲۳.     |
|                                             | ۲۳.     |
|                                             | 777     |
|                                             | 771     |
|                                             | 777     |
| ·                                           |         |

| ٤١٣   | نفسير آية الكرسي ، ج١                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 777   | العباد الثلاثة المنعم عليهم                          |
| 777   | العبد الأول                                          |
| 777   | العبد الثاني : عبد الواسع                            |
| 744   | ظهور القمر وإشراقه على الظلمات                       |
| 744   | تطهير الأرض من الكدورة                               |
| 377   | العبد الثالث: الكتاب الصغير                          |
| 7 7 2 | النعم بمعنى كل عبد منعم عليه                         |
| 740   | الوجــود التشــريعي والتكويني والشرع الوجودي والوجود |
| 770   | الشرعيا                                              |
| 770   | لكل ذات عمل يكون سبباً لوصولها إلى الدرجات العالية   |
| 777   | سبب التكليف                                          |
| 777   | العبد وتمكينه من العمل والعبادة                      |
| ٢٣٦   | الشرع الوجودي والوجود الشرعي                         |
| 777   | لام لفظ الجلالة والوجود التشريعي والولاية            |
| 747   | طاعة أمر الولي                                       |
| 777   | الأعمال الظاهرية والباطنية                           |
| 777   | تكرار اللام يشير إلى قسمي العبادات والأعمال          |
| ۲۳۸   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |

| ٤١٤ فهرس الموضو                                      | لوضوعات    |
|------------------------------------------------------|------------|
| قسما العبادات والأعمال                               |            |
| الألف يشير إلى البرزخ بين عالم الظاهر وعالم الباطن   |            |
| m a fa f                                             | 747        |
| الهاء تشير إلى هوان من خالف الولاية ٨٠               | 777        |
| الولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٩٠          | 749        |
| المعصية تقلب صورة الشخص إلى صورة حيوان ٩٠            | 749        |
| التمية الصحيحة تقل عمر مَ الشخم إلى الم مَ الا: إن ت | <b>~</b> ∠ |

| 7 2 . | صوره الشخص حال الموت      |
|-------|---------------------------|
| ۲٤.   | سورة الشخص والعذاب الخالد |
| 7 2 1 | سورة الموالي العاصى       |

| شورت شوري العصوصي        | 1 4 1 |
|--------------------------|-------|
| ج– لفظ الجلالة والمقامات | 7 £ 7 |
| قامات حروف لفظ الجلالة   | 7 2 7 |

| لألف الأولى مقام الظاهر       | 7     |  |
|-------------------------------|-------|--|
| للام مقام باطن الظاهر         | 7 2 7 |  |
| سر إدغام اللام في لفظ الجلالة | 727   |  |
| •                             |       |  |

| 757 | الألف الثانية مقام باطن الباطن                  |
|-----|-------------------------------------------------|
| 757 | الهاء مقام التوحيد                              |
| 7   | مراتب الحروف مجتمعة في كل شخص منهم عَلَيْتُلْغِ |

| ٤١٥    | تفسير آية الكرسي ، ج١                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 7 8 0  | سبب كونه للمُشَلِكُ الاسم الأعظم           |
| Y £ V  | د– لفظ الجلالة والعوالم                    |
| 7 2 7  | عوالم حروف لفظ الجلالة                     |
| 7 £ 7  | عالم الألف الأولى                          |
| 7 2 7  | عالم اللامان المدغمتان                     |
| 7 £ 7  | عالم الهاء                                 |
| Y £ V  | هــــــ لفظ الجلالة والحجب                 |
| 7 2 7  | كل حرف من لفظ الجلالة يشير إلى عالم        |
| 7 2 7  | الأول : الحجاب الأبيض                      |
| 7 2 7  | الثاني: الحجاب الأصفر                      |
| 7 2 7  | الثالث : الحجاب الأخضر                     |
| 7 2 7  | الرابع: الحجاب الأحمر                      |
| 7 £ A  | مراتب کل حجاب                              |
| 7 £ A  | أجسام الدنيا والآخرة                       |
| 7 \$ A | جنة الآخرة لا يوجد فيها يوم وليلة          |
|        |                                            |
| 7 £ 9  | و– لفظ الجلالة والتوحيد والمعرفة           |
| P 3 7  | لفظ الجلالة يشير إلى مقام التوحيد والمعرفة |
| 7 £ 9  | معنى التوحيد التوحيد الحقيقي               |

| الموضوعان | ٤١٦ فهرس                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 7         | الألف الأول يشير إلى تجلي الحق للخلق                     |
| 7 2 9     | وحدة الألف ووحدته تعالى                                  |
| ۲٥.       | اللامان المدغمتان تشيران إلى أحوال التجلي                |
| 707       | الألف الثاني يشير إلى وحدة وتركب ذلك المقام              |
| 707       | الهاء تشير إلى الهوية المحضة الصرفة                      |
| 707       | كمال المعرفة الحقيقية الإمكانية                          |
| 704       | ز– لفظ الجلالة ومراتب الوجود                             |
| 707       | الألف يشير إلى الوحدة السارية في العالم                  |
| 708       | بيان قوله لطيِّلگا : « بالحروف غير مصوت »                |
| 405       | بيان قوله عَلَيْتِكُمْ : « ثم جعله على أربعة أجزاء »     |
| 708       | بيان قوله عَلَيْتِكُم : « فأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق » |
| 708       | بيان قوله عُلَيَّكُ : « المكنون »                        |
| 700       | اللام تشير إلى القابليات والمقبولات                      |
| 700       | خلق الشيء من عشر قبضات                                   |
| 707       | دورات العشر قبضات                                        |
| 7 2 7     | للام الثانية تشير إلى قسمي القوابل والمقبولات            |
| 707       | لهاء تشير إلى مراتب الوجود الخمس                         |
| Y 0 X     |                                                          |
| Y 0 A     |                                                          |

| ٤١٧ | تفسير آية الكرسي ، ج١                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 709 | مراتب الوجود الأحد عشر                                    |
| ۲٦. | أغصان شجرة الخلد                                          |
| 177 | لفظ الجلالة جامع لجميع مراتب الوجود                       |
|     | كتمان المصنف تَدَنُّ أكثر أسرار لفظ الجلالة               |
| 700 | الخلق من عشر قبضات                                        |
| 707 | الدورات الثلاث للقبضات                                    |
| 701 | مراتب الوجود الخمس                                        |
|     |                                                           |
| 774 | تفسير قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾      |
| 770 | قال الله تبارك وتعالى : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ |
| 770 | ظاهر الكلام تنزل للمعني                                   |
|     |                                                           |
| 777 | كلمة التوحيد في مقام الظاهر                               |
| 779 | الأقوال في خبر ﴿ لا ﴾                                     |
| 779 | القول الأول :- تقدير : موجود                              |
| 779 | القول الثاني :- تقدير : ممكن                              |
| 779 | القول الثالث :- تقدير : مستحق العبادة                     |
| ۲٧. | قهل السيد المصنف، تَنْ في خم ﴿ لا ﴾                       |

| 777   | معنى الاستثناء في كلمة التوحيد                         |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 777   | إشكال في الاستثناء                                     |
| 777   | جواب الإشكال                                           |
| 777   | تصور بعض الأوهام وجود شريك للباري تعالى                |
| 277   | كلمة التوحيد تكنس تلك الأوهام                          |
| 4 7 7 | إن ما في الذهن صورة للخارج                             |
|       |                                                        |
| 770   | تحقيق حول قولهم : شريك الباري ممتنع                    |
| 770   | امتناع تصور شریك له تعالى                              |
| 770   | العدم المحض لا يُتصور                                  |
| 770   | لفظ ( شرك الباري ) والموضوع له                         |
| 777   | قوله تعالى : ﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ ﴾ |
| 777   | امتناع وحود شريك للباري ولو في الذهن                   |
| 777   | عدم صحة قولهم : إن الشريك المتصور هو آلة الملاحظة      |
| ۲۷۸   | عدم صحة قولهم : إن المتصف بالامتناع هو الخارجي         |
| 7 7 9 | المتصور مخلوق له تعالى                                 |
| 7     | اختلاف طريفة استدلالهم عَلَيْتُلْم في التوحيد عن غيرهم |

| ٤١٩ |         | ••••• | •••• | •••• |                  | • • • • • | •••• | ••••• | • • • • • • • | •••• | ج۱. | ية الكرسي ،    | تفسير آي |
|-----|---------|-------|------|------|------------------|-----------|------|-------|---------------|------|-----|----------------|----------|
| ~   | <b></b> |       |      | 1    | , <sub>1</sub> , |           |      | .t.   | . •           | 1. 1 |     | - <del>-</del> |          |

| 774   | تحقيق حول المفاهيم الخمسة عند المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳   | أ- عدم دقة العبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۳   | الواجب لذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۳   | الواجب لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 1 7 | الممتنع لذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 1 7 | الممتنع لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 1.7 | الممكن لذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 475   | ب-عدم وجود المقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 1.7 | قسم الشيء لا يكون قسيماً له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 1.7 | جهل حقيقة المقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440   | ج-عدم مناسبة المقسم للأقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710   | المقسم شيءالقسم شيء المقسم شيء المقسم شيء المسام شيء المسام شيء المسام شيء المسام المسا |
| 710   | المقسم ليس بشيءالمقسم ليس بشيء المقسم ليس بشيء المقسم ليس بشيء المقسم ليس بشيء المقسم ليس المس المقسم ليس المس المقسم ليس المس المقسم ليس المس المقس |
| 710   | د–لزوم تركب الواجب تعالى والممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710   | تركب الشيء مما به الافتراق والامتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الموضوعات                       | ٤٢٠ فهرس ا                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7.7                             | الواجبا                                               |
| ٢٨٢                             | للوجه ملاحظتان                                        |
| 7.7.7                           | الأولى : من حيث هو مخلوق محدث                         |
| 7.7.7                           | الثانية : من حيث هو ممكن                              |
| 7.17                            | التقسيم والتركيب من صفات المخلوقين                    |
| ۲۸۸                             | الممتنع لا وجه له                                     |
| ٨٨٢                             | الواجب لغيره والممتنع لغيره هما نفس الممكن            |
| 9 1 7                           | أقسام الوجود ثلاثة                                    |
|                                 |                                                       |
| 791                             | وحدة الواجب تعالى                                     |
| <b>791</b><br>791               | وحدة الواجب تعالى الواجدة التي في العالم ووحدته تعالى |
|                                 |                                                       |
| 791                             | الوحدة التي في العالم ووحدته تعالى                    |
| 791<br><b>797</b>               | الوحدة التي في العالم ووحدته تعالى                    |
| 791<br><b>797</b><br>797        | الوحدة التي في العالم ووحدته تعالى                    |
| 791<br><b>797</b><br>797        | الوحدة التي في العالم ووحدته تعالى                    |
| 791<br><b>797</b><br>797<br>797 | الوحدة التي في العالم ووحدته تعالى                    |

| ۲۲3  | تفسير آية الكرسي ، ج١                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799  | كلمة التوحيد جامعة لجميع مراتب التوحيد                                                     |
|      | الأول                                                                                      |
| 4.1  | في اختلاف مراتب التوحيد                                                                    |
| ٣٠١  | امتناع إدراك كنه ذاته تعالى                                                                |
| ٣.٢  | العلة الغائية من خلق الخلق المعرفة                                                         |
| 4.4  | سبب اختلاف مراتب التوحيد                                                                   |
| ٣.٢  | تعدد أطوار وأحوال الخلق                                                                    |
| ٣.٣  | معرفة الخلق على حسب مرتبته                                                                 |
| ٣.٣  | اختلاف مراتب التوحيد على حسب القرب والبعد                                                  |
| ٣٠٤  | عدد مراتب التوحيد بعدد مراتب الخلق                                                         |
| ۲. ٤ | كلمة التوحيد عند القريب والبعيد                                                            |
|      | معنى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ |
| ٣.٥  | معرفة وتسبيحُ الخلقَ                                                                       |
| 7.0  |                                                                                            |
|      |                                                                                            |
| 4.0  | مراتب الموحدين                                                                             |
| 4.0  | ١ –مرتبة الحق تعالى                                                                        |
| ٣.0  | توحيده تعالى لنفسه هو التوحيد الخالص الصرف                                                 |

| لموضوعات | ٤٢٢ فهرس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٦      | لا يقدر أحد على التوحيد الحقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.٦      | ٧-مرتبة الحقيقة المحمدية ﴿ اللهِ المُلْمُولِيَّٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ |
| ٣.٦      | توحيده ﴿ إِنَّ أَنَّمُ التوحيدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳.٧      | مرتبة توحيد أمير المؤمنين لهيِّك بعد توحيده ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣.٨      | ٣-مرتبة الملائكة العالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣.٨      | عدم سجود الملائكة العالين لآدم للمُشِلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣.٨      | الملائكة العالون هم حملة العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰۸      | استمداد الملائكة الأربعة من العالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٨      | ظهوره تعالى للعالين أتم من غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣.٨      | توحيد العالين أعلى توحيد سوى توحيد الحقيقة المحمدية ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.9      | ٤ – مرتبة الملائكة الكروبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.9      | التعريف بالملائكة الكروبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳.9      | توحيد الكروبيين أعلى من غيرهم سوى ما تقدم عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١١      | ٥-مرتبة الأنبياء عَلَيْمَـٰكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١.      | تحليه تعالى للأنبياء عَلَيْهَا بتجليه للكروبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | لكل نبي مرتبة من مراتب التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳١.      | ترتيب الأنبياء عَلَيْهَا ليس ترتيب علية ومعلولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٤٢٣         | تفسير آية الكرسي ، ج١                             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| W1.         | محموع الأنبياء عَلَيْتُ علَّه لما تحتهم           |
| ٣١١         | ٦- مرتبة الإنسان                                  |
| ٣١١         | توحيد الإنسان من فاضل توحيد الأنبياء عَلَيْتُلْمُ |
| 411         | ٧-٨-٩- مرتبة البهائم والنباتات والجمادات          |
| 717         | مثال يقرب اختلاف المراتب                          |
| 710         | الثاني<br>في تقسيم التوحيد تقسيماً أولياً         |
| <b>T1</b> V | توحيد الذات والصفات والعبادة والأفعال             |
| <b>717</b>  | وجوب توحيده تعالى توحيداً كاملاً صحيحاً           |
| 414         | ١ – توحيد الذات                                   |
| <b>T1</b> Y | معنى التوحيد الذاتي                               |
| 411         | ٢-توحيد الصفات                                    |
| 717         | لتوحيد الصفات معنيان                              |
|             |                                                   |

| ٤٢٤ فهرس المو                              | لوضوعات             |
|--------------------------------------------|---------------------|
|                                            |                     |
| ثانيهما : أن كل ما في الوجود صفة لله تعالى | 711                 |
| ٣-توحيد العبادة                            | 419                 |
| معنى توحيد العبادة                         | 719                 |
| معنى العبادة                               | 719                 |
| ٤ – توحيد الأفعال                          | ٣٢.                 |
| لا فاعل إلا الله تعالى                     | ٣٢.                 |
| فيضه تعالى بمقتضى القابلية                 | 441                 |
| رأي المصنف في هذا التقسيم                  | 411                 |
| لا تَكَثُّر في التوحيد                     | 477                 |
| التوحيدات الأربعة والموحدون                | ** *                |
| فهرس الآيات                                | 277                 |
| فهرس الأحاديث                              | 447                 |
| فهرس المعصومين                             | 455                 |
| فهرس الأنبياء والملائكة                    | 720                 |
| فهرس الأعلام                               | ٣٤٦                 |
| فهرس المصطلحات                             | <b>70.</b>          |
| فهرس الأماكن والفرق والمذاهب               | <b>ፕ</b> ለ <b>٤</b> |
| فهرس الشعر العربي                          | ٣٨٦                 |
|                                            |                     |

| ٤٢٥ | تفسير آية الكرسي ، ج١ |
|-----|-----------------------|
| ٣٩. | فهرس الشعر الفارسي    |
| 494 | فهرس الموضوعات        |

## أعمال المحقق

- ١ مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار (مجلدان)، للشيخ محمد
   آل أبي خمسين الأحسائي.
  - ٧- الرسالة البدائية، للميرزا محمد باقر الحائري الأسكوئي.
  - ٣- رسالة شاه زادة، للشيخ محمد تقي بن أحمد بن زين الدين الأحسائي.
- ٤-منار رفع الشبهات عن اختصاص التقليد بالأحياء دون الأموات، للشيخ حبيب بن قرين الأحسائي.
- ٥- دعـــوى وحدة الناطق أدلة بطلالها من كتب الشيخ الأحسائي والسيد
   الرشتى ، للشيخ حبيب بن قرين الأحسائي.
- ٦- تفسير آية الكرسي بحوث معمقة في المضامين والدلالات (ثلاثة بعلدات)، السيد كاظم الرشتي.
- ٧- الرسالة الخراسانية شرح من عرف نفسه فقد عرف ربّه، للشيخ محمد
   آل أبى خمسين الأحسائي.
- ٨- الــنور المضي في معرفة الكنّز الخفي (شرح كنت كتراً مخفياً)، للشيخ
   محمد آل أبي خمسين الأحسائي.

تطلب هذه الكتب من دار المحجة البيضاء، بيروت- لبنان.